الخبير الاقتصادي الفرنسي بهاك الرئسالي المستشار رئيس الجدورية الفرنسية فإنسواميتران

## ملامحالستغبل

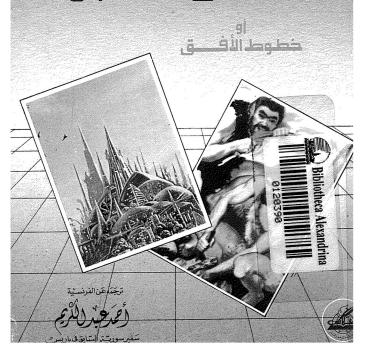





دمشق... اوتوستراد المزة هاتف ۲۲۶۲۲ – ۲۶۳۹۰۱ – ۲۲۶۲۲۲ تلکس: ۲۲۰۰۰ ص. ب: ۲۰۳۰ العنوان البرقي طلاسدار

TLASDAR

ريع الدار مخصص لصالح مدارس أبناء الشهداء في القطر العربي السوري

جميع الحقوق محفوظة لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر

الطبعة الأولى

1991

الحبير الاقتصادي الفرنسي جمال الشيال الشيالي مستشار رثيس الجعوبية الفرنسية فإنسوا ميتزان

## 

ترجّه عن الغرنسية و رُحرُ وبرُ لِلْكُرْعِ سَغيرسوديتِ ، السّاباق في بارد المرجَّد

الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها ولاتعبر بالضرورة عن رأي الدار ِ

### المحتوى

| ٩  | ••••••     | تمهيد      |
|----|------------|------------|
|    | ل الأول    | 🗆 الفصــا  |
| ۱۷ | ل الأفق    | خطوط       |
|    | ل الشانى   | 🗆 الفصـــا |
| ٦٢ | المهيمنان  |            |
|    | ل الشالث   | 🗆 الفصــا  |
| ٠٧ | الرَّالة   | الأشياء    |
|    | ل البوابيع | □ الفصـــا |
| ٤١ | الألفيين   | سنوات      |

# Lignes d'horizon

### تججيد

منذ أواخر الستينيات تنبه بعض خبراء الاقتصاد والسياسة والاستراتيجية إلى شيخوخة والنظام العالمي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية ، وأخلوا بلفتون انتباه الرأي العام والقادة السياسيين إلى ضرورة تعديل هذا النظام ، ووقف الأخطار التي أفرزها : كانتشار الحروب المحلية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وتصاعد والسباق على التسلح به بين الدولتين الأعظم ، لدرجة أصبح معها بالإمكان انفجار حرب عالمية نووية ، بمعزل عن إرادة الطرفين تودي إلى انتحارهما بل وتدمير العالم ، واتساع الموة بين البلدان الصناعية المتطورة ، والبلدان النامية إلى الحد الذي قد يؤدي إلى مجابة حتمية الأرضية وتغير المناخ وتدهور البيئة نما يهدد التوازن الطبيعي ويعرض حياة البشرية إلى سلسلة من الكوارث تعجز عن معالجتها واحتالها رغم كل ما حققته من إنجازات تكنولوجية خيالية .

وعرور الزمن وتزايد سرعة وتاثر التطور، تزايد عدد الساسة والاقتصاديين والعلماء والاستراتيجيين والكتّاب، المهتمين برصد التغييرات العميقة التي يشهدها العالم، وازداد قلقهم بسبب استخفاف قادة اللول الكبرى بهذه التغييرات وجهلهم أو تجاهلهم لا يمكن أن يترتب عليها من كوارث حتمية إذا ما استمرت الأوضاع اللولية الراهنة على حالها من التسيب واللا مبالاة.

وظهر في هذه الفترة العديد من المؤلفات والبحوث العلمية الرصينة التي حاولت رسم الخطوط العريضة القاتمة للمستقبل الذي ينتظر البشرية في نهاية القرن الحالي، إذا لم يسارع قادة الدول الكبرى، المؤثرة أو المهيمنة على السياسة الدولية، لاتخاذ خطوات جديدة لوقف التدهور والمبادرة الفورية لوضع «نظام عالمي جديد» يستوعب كل المنجزات والتغييرات التي حدثت في النصف الثاني من هذا القرن، ويضع الأسس والقواعد الملائمة للعصر النووي وغزو الفضاء وفورة التكنولوجيا والأنفورماتيك والعلوم البيولوجية ... الخ.

وعندما فوجئ العالم في أواخر عام ١٩٨٩ بالزلزال الذي طوَّح بالأنظمة الشيوعية في بلدان أوريا الشرقية، ودمر حلف وارصو، وزعزع قلعة الاشتراكية وقذف بها خارج سكة الماركسية اللينينية، ووضعها على مفترق طرق مجهولة لا رجعة منها، استفاق الناس من هول الحدث فإذا بهم على «عتبة المستقبل» الذي بدأً في مطلع التسعينيات، رغم إرادة أصحاب القرار...

ففي الغرب، أخذ بعض القادة يتصرفون، وكأن والزلزال؛ كان من صنع يدهم، وأن ما حدث كان انتصاراً للرأسمالية الهمجية، وهزيمة نهائية وللإيديولوجية الاشتراكية، وأن الساعة أتت لفرض الهيمنة المطلقة بزعامة الولايات المتحدة التي طالما داعبت خيالهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، بعد أن زال «البعبع الشيوعي » المرعب ، وحلَّت ﴿ بِيروستريكا ﴾ غورباتشوف الهلامية محل الزحف الماركسي الذي كاد يطبق بفكيه على أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان، من وجزر الكوريل، إلى و قناة بناما، مروراً بسواحل آسيا الجنوبية والقرن الإفريقي . . وبعد أن عجز ﴿ العالم الثالث ﴾ عن تحويل ﴿ مجموعة عدم الانحياز ، إلى «كتلة ، ذات إرادة موحدة ووزن حقيقي ، أو على الأقل و بيضة قبان ، ترجح الكفة التي تتلاءم مع مصالحها ، فقد عاد دعاة سياسة القوة إلى الظهور قبل أن يجف حبر بيانات التبشير بالديمقراطية ودفن الحرب الباردة . . وبدا للعالم أن نهاية المجابهة بين الغرب والشرق لا تعنى أبدأ نهاية الحرب الساخنة ضد البلدان النامية وخاصة منها المناطق التي يعتبرونها مجالات حيوية وأسواقا لمنتجاتهم كالوطن العربي ، ومصدرًا غزيرًا للثروة والطاقة .

وها هي أزمة الخليج تجسد، بما لا يقبل الشك والنقاش المطامع الشيطانية والسياسة المقيتة التي يسير عليها التحالف الإمبريالي الصهيوني حيال الأمة العربية.

في هذه الفترة ، وقبل انفجار أزمة الخليج بقليل أو بالتحديد

في شباط . 199 ، أصدر السيد و جاك آتالي ، الخبير الاقتصادي الفرنسي الذائع الصيت الكتاب ، الذي نحن بصدد تعريبه ، وعنوانه وخطوط الأفق ، (lignes d'orizon) ، حاول فيه رصد التحولات العالمية المامة في النصف الأول من هذا القرن ، واستخدم أسلوباً طريفاً في تفسير تاريخ الأنظمة الاجتاعية والسياسية منذ أقدم العصور حتى اليوم ، فأكد بالنهاية أن عالماً قديماً قد انتهى إلى غير رجعة ، وعالماً جديداً بلداً بالفعل ولا مناص من الخضوع لقوانينه التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن قوانين الأنظمة التي سبقته .

والسيد و جاك آتالي ، ليس بالإنسان النكرة في عالم الاقتصاد والسياسة رغم حداثة سنه . فهو من مواليد عام ١٩٥٤ . تخرج بامتياز من أكاديمية والبوليتكنيك ، بباريس ، وحصل فيما بعد على إجازة والمعهد الفرنسي العالمي للإدارة ، (E.N.A.) ، هذا المعهد الذي يتخرج منه أشهر رجال الاقتصاد والإدارة والسياسة والدبلوماسية في فرنسا .

صدر له حتى الآن العديد من الكتب من بينها:

- \_ التحليل الاقتصادي للحياة السياسية عام ٩٧٣ .
  - \_ النقيض\_ الاقتصادي عام ١٩٧٥.
    - \_ العوالم الثلاث عام ١٩٨١.

وأخيرًا لا آخرًا و خطوط الأفق؛ في شباط ١٩٩٠ . وعندما فاز الرئيس فرانسوا ميتيران في معركة الرئاسة للمرة الثانية ، اختاره مستشاراً اقتصادياً له ، وظل بمارس هذه المهمة إلى أن اختاره رؤساء دول الأسرة الأوربية في بداية هذا العام رئيساً ولبنك الإنشاء والتعمير « الأوربي ، الذي أنشئ بناء على اقتراحه ، من أجل تمويل برامج تطوير بلدان أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتي .

وفي هذا الكتاب الذي يحلق فيه الكاتب إلى درجة الخيال، دون أن يرفع قدميه لحظة عن أرض الواقع الصلبة ودون أن تغيب عنه أدق المشاكل والأحداث الإقليمية والعالمية، نجد أنفسنا نُطل على عالم جديد غريب، فنجتاز معه وعتبة المستقبل، ويأخذ بيدنا بعنف لنلمس الحقائق الجديدة التي لا تمتّ بأية صلة إلى عالم الأمس الذي غابت فعسه في نهاية عام 19۸۹، ونرى بأعيننا السرعة المذهلة التي أخذ يسير عليها التاريخ في الأعوام الأخيرة، وكيف تفككت والكتل العسكرية و بلمح البصر، ونهارت الأنظمة الشيوعية خلال أسابيع، بينا كان أكثر المتفائلين يعتبرها خالدة، ويشرح لنا كيف تحول أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم والغد بين عشية وضحاها، وكيف أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم والغد بين عشية وضحاها، وكيف يمسخ عمالقة القوة العسكرية إلى أقزام اقتصادية!

وفي رحلة أشبه برحلة أبي العلاء المعري في و رسالة الغفران ، يقودنا الكاتب ، بعد أن يزودنا بمناظير مكبرة ، إلى ما يسميه و بالمجالات المهيمنة ، في القارة الأورية ، وحول الخيط الهادي ، ويدلنا على مقومات صعود هذه المناطق إلى المقدمة ، لتحل مكان و الدولتين الأعظم ، ويشير بسبابته إلى بعض العواصم المرشحة للزعامة في

السنوات القليلة القادمة ، مؤكداً أن دور الزعامة الجديد بينى على القوة الاقتصادية والتكنولوجية . .

وينتقل بنا الكاتب بعد ذلك إلى التجوال مع الإنسان الجديد أو بالأحرى، إنسان المستقبل، الذي يطلق عليه الكاتب لقب والبدوي الرحّال الحديث، ويلفت انتباهنا بشكل خاص إلى والأشياء الجديدة، التي يستخدمها لنلاحظ معه أنها بمجموعها أصبحت برأيه وأشياء رحّالة،..

وبسرعة يعبر بنا العقد الأخير من القرن العشرين، ليطلعنا على صورة و سنوات الألفين و التي لم يعد يفصلنا عنها إلّا خطوة قصيرة من عمر الزمن...

ولا يتركنا قبل أن يبرر لنا أسباب اقتراحه عقد قمة عالمية مهمتها وإنشاء سلطة كونية ، ووضع قواعد عامة تمهيداً لصياغة والنظام العالمي الجديد ، . . .

وأخيراً فإن هذه العجالة المتواضعة التي أتوخى منها التعريف بالمؤلف والكتاب، لا يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن التحليل الدقيق الذي استخدم في البحث للوصول إلى صياغة (تركيبة) نظرية تتصف بالمرونة \_ نوعاً ما \_ ورسم وصورة) تقريبية لما يمكن أن يكون عليه عالم المستقبل.

لذلك أجد أن الأمانة والواجب تقضيان بأن تُعطى الفرصة

للقارئ ليتعرف على أفكار الكاتب بنفسه، والتمتع بللمة رحلته الطريفة عبر ماضي وحاضر ومستقبل البشرية كم يعرضها هو ، هذه الرحلة التي تمزج الخيال الشاعري بالواقع الفظ. ويصرف النظر عن رأينا أو رأي القارئ بآراء واقتراحات الكاتب، فإنها تمثل نموذجاً حياً عن تفكير النخبة في الغرب الذي لعب ولا يزال يلعب أدواراً حاسمة في السياسة الدولية ، ومن المفيد إطلاع المثقفين والمسؤولين العرب على مثل هذه الآراء لكي يتمكنوا من التعامل معها .

#### دمشق في ٣ شباط ١٩٩١

أحمد عبد الكريم

#### ملاحظة

أرجو الانتباه إلى أن الملاحظات والتعليقات الوارة في الهامش لا علاقة لها بالمؤلف وهي لا تعلو كونها آراء شخصية للمعرب أراد بها لفت انتباه القارئ وإغرائه بالناَّمل وإمعان الفكر لمحاولة فهم وتفسير الأحداث وما يمكن أن يترتب عليها بالنسبة لمنطقتنا وأمتنا العربية. المعب

## الفصال الأوال

## خطوط الأفرق

ما هو النظام السياسي الجديد الذي ينتظرنا ونحن على عتبة الألف الثالثة التي لا يفصلنا عنها سوى عقد قصير من الزمن؟. وأي نوع من التطور؟ وما هي علاقات السلطة بين الأم؟ وما هي أساليب الحياة المتوقعة؟ وما هي الاتجاهات الفنية؟...

الواقع أننا ندخل في مرحلة جديدة جذرياً: فالتاريخ يتسارع، والكتل العسكرية تتلاشى، والديمقراطية تزداد انتشاراً، ويبرز للميدان الدولي لاعبون ورهانات جديدة. وبمواجهة هذه التحولات العشوائية في ظاهرها، علينا أن نحذر من التماذج \_ مسبقة الصنع \_، والاستسلام للعبة القوى المتعددة التي تثير كوكبنا وتجعل من «نظام السوق» (١) سيداً لكل الأشياء، وحكماً لكل التقافات.

نظام السوق: O'ordre du) marché!) وتعني النظام الليرالي ونظام العرض والطلب الذي يطلق الحرية الاقتصادية ، والمنافسة التي تحدد الأسعار.

أما أنا\_ والكلام للكاتب\_ فلست من هذا الرأي، وأعتقد على عكس ذلك، أن عصرنا كبقية العصور التي سبقته، يمكن تفسيره نسبياً، كما يمكن توضيح مستقبلنا بفرضيات جدية، وأن من حقنا محاولة وضع خطوط رئيسة أولية للأفق، شريطة أن نقيم الجسور بين إسهامات العلوم الاجتماعية الراهنة واستخدامها لكي نتمكن من إعطاء معنى للفيض من الوقائع التي تفاجئنا في حياتنا كل يوم.

ولكي نصل إلى ذلك لابد لنا من أن نقبل المخاطرة، ونمد أبصارنا بعيداً، أمامنا وخلفنا، لأنه يستحيل علينا فهم وشرح الحاضر، أو تصور شيء معقول عن المستقبل دون إقامة شبكة متقاطعة من الاستنتاجات التي تسمح بتفسير وحل ألغاز التاريخ والعلاقات الاجتماعية، وقبل كل شيء، علاقة العنف التي تحددها.

ومن هذا الإنعطاف بواسطة الذاكرة الإنسانية . حيث يختلط العلم بالتاريخ ، سوف أستخلص نتائج منهجية نسبياً حول الأحداث المحتملة التي تنتظرنا : في اعتقادي أننا لن نشهد انتصاراً للاقتصاد الأمريكي على «السوق » الذي تسيطر عليه الحدمات ، كا تتوقع الآراء الشائعة ، بل على عكس ذلك ، سوف نتجه تدريجياً نحو عالم مفرط بالتصنيع يمتاز بمعدلات نمو متزايدة ، يبصن عليه و بجالان متنافسان (۲) هما «الجال الأوربي» و «الجال البسيفيكي» (۳) . والواقع أنهما بجالان متكاملان تحبل فهما الآن القوى

 <sup>(</sup>۲) مثنى مجال، وهي ترجمة كلمة (Espace) بالفرنسية، وتعني حيزاً جغرافياً وسياسياً ما .
 (۳) Espace Européen و Espace du Paifique و Espace المقصود بالحيز الجغرافي الذي يشمل

الاقتصادية على القوى العسكرية ، عِلماً بأن القوتين العسكريتين في طريقهما للانحسار . أما الاقتصاد العالمي فسوف تبعث النشاط فيه طلبات والسلع الجديدة ، التي ستغير أنماط حياتنا ؛ وسأطلق على هذه السلع اصطلاح والأشياء الرحالة ، (les objets Nomades) ، لأنها ستكون محمولة ومنقولة ، وستسمح بالقيام بوظائف الحياة الأساسية دون أن يكون لها قيد أو ارتباط ثابت . هذه الصورة الجديدة سوف تستدعي ابتكار قواعد جديدة للسياسة الاقتصادية وإعادة التفكير بالجغرافيا السياسية (la geopolitique) والتوازنات الاستراتيجية .

#### \* \* \*

لقد انتهت الأرمة الاقتصادية العالمية وقامت الديمقراطية في أماكن لم تكن متوقعة، ولم يعد بالإمكان التعرف على الخريطة الإدديولوجية والاجتاعية في القارة الأوربية. وأصبحت المؤشرات في جميع البلدان المنطورة تبشر بمرحلة جديدة من النمو، وسوف تستمر هذه المرحلة عدة عقود، كما ستستمر المشاكل لمدة أطول: كمشكلة عدم التوازن بين بعض البلدان، والانتقال العسير إلى ونظام السوق، والمظالم بين المجموعات الاقتصادية ومشاكل البطالة والمجاعات والفوضي في قلب أسواق المال والمواد الأولية. ولكن النمو الاقتصادي على مستوى الكرة الأرضية لن يعاني من هذه المشاكل على الدوام.

<sup>-</sup> القارة الأوربية، والمنطقة المحيطة بالمحيط الهادي. وسوف تستخدم هما كلمسة والباسيفيكي و بسبب كارة ترددها بالإضافة إلى توخي السهولة و والجال الباسيفيكي ... يشمل أمريكا واليابان وبقية الدول والجزر الواقعة داخل أو على شواطئ هذا المحيط الهائل.

والواقع أن التحديث التكنولوجي، في جميع البلدان الأكثر تطوراً كما في غيرها، يسمح بتحقيق تطورات هائلة بالإنتاجية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأرباح الضرورية لزيـادة الاستثمار وبالتـالي ارتفـاع الأجـور مما يزيـد الاستهلاك.

أما في ميادين الترويح عن النفس الأكثر تنوعاً ، وفي ميادين الخدمات ، فسوف تظهر للوجود منتجات حديثة ، وستفتح أسواق عديدة وتنشأ مجالات جديدة للعمل .

وسوف تكسب الديمقراطية أراض جديدة في كل مكان أيضاً، في الشرق كما في الغرب، وفي الشمال كما في الجنوب، وستتحرر معها وقوى السوق ، فاتحة لكل الذين سيتمتعون بها إمكانية الانضمام بدورهم لحركة النماء العامة. وأمام هذه المؤشرات يُلاحظ تلاشي المصاعب التي استمرت طوال خمسة عشر عاماً من أزمة بدت مستعصية، وبعد خمسة وأربعين عاماً من الحرب الباردة. وفي رأي الكثيرين أن الأمور تسير نحو الأحسن وبأقل ما يمكن من الشرور، وأنه يكفي أن يعيش الناس هذا النمو وأن يُشرك لينتشر ويشمل الكرة الأرضية بكاملها دون الاهتمام بتنظيمه، حتى دون محاولة وصفيه. غير شخصياً لا أوافق على هذا الرأي للأسباب التالية:

أولاً: لأنه لا يمكن تأمين الله المستمر فعلياً إلّا إذا توقفت سياسة الدول الكبرى الاقتصادية عن السير بالاتجاه المعاكس. ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن للمضاربات المالية المفرطة، والعجز بالوفر الحقيقي، وعودة التضخم، وزيادة معدلات الفوائد، وديون الشركات، أن تسلم من الهزات الخطيرة في أسواق البورصة. ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال الدولة المهيمنة حالياً، فلا بد إلّا أن يكون لما يجري فيها مضاعفات تؤثر على بقية الاقتصاد العالمي.

ثانياً: أن التمو بشكل عام، حتى في البلاد الأكثر ثراءً، لا يمس إلّا فقة عددة من السكان، بل لا بد من القول بأن البنى التحتية لا تزال متخلفة (les عدد من هذه البلدان الغنية، أكان ذلك بالنسبة للجسور أو شبكات الطرق أو المستشفيات أو منشآت التعليم؛ هذا في الوقت الذي لا ينعكس فيه تطور النفقات العامة على هذه (البنى اللا إذا تغيرت السياسات الاقتصادية بشكل جوهري.

ثالثاً: إن العزلة أصبحت مهيمنة في المدن الكبرى، فالعديد من الناس غارفون تحت كتلة من المعلومات، وسوف يتقلصون تدريجياً إلى درجة الاكتفاء بالتمتع بمشهد القوة، وملذات الأقلية؛ ويتجهون إلى تعاطي المخدرات، فينعكس ذلك على الحياة العامة ويزيد من خطورة وتفاقم الفوضى.

وهكذا ستؤدي حرية إسعاد الذات والإسراف بالاستهلاك إلى تهديد المجتمعات الغنية بخطر الفناء أكثر من المجتمعات الأخرى. هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن ضمان تحقيق التنمية الضرورية لمجموعة بلدان أوربا الشرقية التي

<sup>(</sup>٤) les infrastructures (٤) البنى التحية: وتعني مجموعة الأعمال المتعلقة ككل بالطرق، والسكك الحديدية، والموافئ والمطارات، ومجموع المنشآت الأحسرى الأساسيسة كالحدمات، والمدارس، والقاعدة المادية للمجتمع، وتشمل هذه المنشآت الأعمال التي تحتاجها الصناعة والزراعة والدفاع.

تتحول حالياً إلى الديمقراطية. فالانقلاب الهائل الذي يتم حالياً سوف يبدل بعمق الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاستراتيجية العالميتين، علماً بأنه لا يمكن اعتبار أية مكاسب، مهما كان نوعها، سياسية أم اقتصادية، كأشياء ثابتة لا يمكن تبديلها، طالما أن المستهلكين لن يستفيدوا من المغانم التي تم الحصول عليها بفضل شجاعة ونضال المواطنين.

ومما يجدر ذكره، بأن كل ما هو صحيح في الشمال \_ أي في البلدان الغنية والبلدان الاشتراكية المتطورة \_ هو صحيح في الشرق وأكثر صحة في الجنوب (٥) . فغي كل مكان من العالم هناك أخطار تهدد المستقبل . والحقيقة أن القارة الآسيوية أصبحت تحصل على ما يسد الرمق بفضل « الثورة الخضراء » أي بفضل تطور الزراعة ، ولكنها مع الأسف لا تزال تعاني من بعض المجاعات ، كا تعاني القارة الإفريقية من بجاعات عملة حادة ، ولا تخلو أمريكا اللاتينية من كما الأفة الخطيرة ؛ ويستقر الفقر في العديد من بلدان الجنوب ، علماً بأن عودة الازدهار الاقتصادي في بلدان الشمال \_ أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان \_ يعمق من جديد الهوة التي تفصل بين البلدان الأكثر غني والبلدان الأكثر غني والبلدان الأكثر فنواً . وهناك مليارات من الناس يتلهفون لجيء ذلك اليوم الذي يرون

<sup>(</sup>٥) منذ سنوات، وخاصة إثر حرب تشرين عام ١٩٧٣، كار الحديث في أوربا وأمريكا عن الشمال، والجنوب، بمعنى تقسيم العالم إلى شمال متطور وجنوب متخلف، واعتبر بعض الحياء أن الفاصل بين هذين الجزئين ليس خطأ مستقيماً كخطوط العرض، فاليابان وأستراليا ونيوزلندا وإسرائيل وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية تعتبر من بلدان الشمال. بينا تعتبر البانيا وتركيا من بلدان الجنوب. ويجمع هؤلاء الآن على أن الاتحاد السوفيني وبلدان أوربا الشرقة أصبحت من جلة بلدان الشمال.

فيه أن فيض الرخاء الذي ينعم به البعض سيؤدي إلى نجاتهم وإلى انتماش الجميع. هذا في الوقت الذي لم يستطع فيه وقانون السوق المتصاص أو احتواء الفوضى الاقتصادية، بل على عكس ذلك \_ زادها تفاقماً، لأنه بطبيعته لا يدعم إلّا الأكار قوة.

وإذا كانت (بلدان الشمال) قادرة في كل لحظة على مراقبة هذه المآسي، بواسطة وسائلها المتعددة وأجهزة إعلامها، فإنها مع ذلك تبقى لامبالية أو سلبية. وإذا كانت التغييرات التي تحت في أوربا الشرقية قد استطاعت تحريك بعض الطاقات وإثارة مشاعر الكرم عند بلدان أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، فإن بلدان الجنوب أي البلدان النامية تجد نفسها منسية تماماً، الأمر الذي سيدفعها إلى الانزلاق نحو الثورة والتزام موقف المعارضة، بل وقد تضطر إلى دخول الحرب في يوم من الأيام ...!. لهذا المعارضة، بل وقد تضطر إلى دخول الحرب في يوم من الأيام ...!. لهذا المعنية و من البلدان الغنية و من البلدان الغنية و من البلدان الغنية أو من البلدان الخنية أو من البلدان الخنية أو من البلدان الغنية من أوربا الغربية أو من البلدان الخنية المناذر الاستفادة من الطاقات الخالة الذي أتاحها لنا الانتصار الجديد (٧) لكي نصنع اقتصاد هذه الثورة (٨).

<sup>(</sup>٦) ويلاحظ هنا أن الكاتب أصبح يضع الاتحاد السوفيتي صراحة في جملة بلدان الشمال، استناداً إلى سياسة و البيرويسترويكا، التي يسير عليها غورباتشوف ويسعى للانضمام إلى والبيت الأوربي، أو بالأحرى التخل عن علاقاته الخاصة السابقة مع البلدان النامية.

 <sup>(</sup>٧) ويعني الكاتب و بالانتصار الجديد الاجيار الذي تم خلال عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٠ في
 الكتلة الاشتراكية والذي اعتبره الغرب انتصاراً للرأسمالية على الاشتراكية ، وانتصاراً للثورة التكنيدحة .

 <sup>(</sup>A) في رأي الكاتب أن التغيرات التي تمت في الكتلة الاشتراكية خاصة في انتشار

زد على ذلك، علينا أن نفهم القوى الجاهزة في نهاية هذا القرن، لكي نبلغ الهدف الذي ذكرناه في الفقرة السابقة، هذه القوى التي عرفت أفضل المنجزات وارتكبت أفظع الجرائم. وهل سيكون من واجبنا أيضاً إسباغ صفة السعادة والابتهاج بالسنوات العشر القادمة الباقية من القرن الحالي؟.

الحقيقة ، لا بد لنا من وضع الإطار الفكري الذي يساعدنا على تنظيم الأشياء التي وصلت إلى حد الغليان ، وأن نسعى لشرح المشاكل واقتراح الحلول لها . وهنا لا بد من القول أن هناك من يقاوم هذه الجهود ، على أساس أن عصرنا بالغ في ابتكار النظريات مسبقة الصنع التي وصلت كلها إلى الطرق المسدودة أو إلى المذابح . وأن أولئك الذين بشروا بنهاية الرأسمالية دفعوا شعوبهم إلى أن يحلموا بالانضمام إليها . أما أولئك الذين كانوا يدعون بناء عصر ذهبي عن طريق إزالة طبقة اجتماعية معينة أو مجموعة عرقية ما ، فقد توغلوا بعيداً في الهمجية البربرية . وأخوراً فإن الذين كانوا ييشرون بانتصار الفردية (١) بيرون الآن مواطنيهم يصرون على مزيد من التضامن والإنحاء في المجتمع .

فهل يعني كل ذلك أنه من الواجب رفض تنظير التاريخ؟ وهل يجب التنبؤ بنهايته؟ وهل يجب قبول النظام الرأسمالي كما هو لأنه انتصر في ميادين الأسواق؟ وهل يجب أن نطرح جانباً جميع المذاهب وكل ما أنتجته من

الديمقراطية في كثير من بلدان العالم بالإضافة إلى دور التكنولوجيا، هو ثورة.

 <sup>(</sup>٩) الفردية Midividualisme: مذهب أو نزعة تنادي بالتفكير بالذات وحدها، وتضييق سلطة الدولة وتوسيع نشاط الفرد، وتفسر الظواهر الاجتماعية والأحداث التاريخية على أساس تدخل الأفراد.

تكهنات؟ وهل يجب القول بأنه ليس هناك أي شيء مفيد، في المذاهب الميبرالية (١٢) ولماركسية أو البنيوية (١١) أو النظرية النفعية (١٢) وفي أي نظرية أخرى يمكن تصورها، لأن النماذج الاجتماعية التي أوحت بها أو أفرزتها وأظهرتها للوجود تطورت جميعها إلى دكتاتوريات طاغية؟؟..

إنني شخصياً لا أعتقد ذلك؛ لأن كل واحدة من هذه المذاهب أو النظريات لعبت في الماضي، ويمكن أن تلعب في الحاضر والمستقبل أيضاً، دوراً أساسياً في تفسير وفهم عدد من سمات عصرنا، وأظهر بعضها أهمية لا يمكن إنكارها وللسوق، في عملية تحديد الأسعار، كا استخلصت بعض هذه النظريات الدور المحرك للنزاعات في تقسيم والقيمة ،؛ وهناك أخيراً نظريات أخرى اكتشفت النواحي الثابتة المشتركة لجميع المجتمعات أينا كانت ومن حيثاً أتت.

والواقع أن جميع هذه الأعمال الذهنية المأخوذة عن أنواع العلوم الفيزيائية المعاصرة لها كان لها فوائدها: فقد قام بعضها على مبادئ

<sup>(</sup>١٠) الليبرالية LIBIRALISME: وتعني الاقتصاد الحر، أو التبادل الاقتصادي الحر الذي لا يخضم لأية وقابة من الدولة.

<sup>(</sup>١١) البنيوية STRUCTURALISME: مذهب فلسفي ينى على عدد من العلوم كعلم النفس، وعلم السلالات من أجل تحديد واقعة إنسانية بالنسبة لمجموع منظم وللتعريف بهذا المجموع بواسطة نماذج رياضية .

<sup>(</sup>١٢) النفعية LE FONCTIOIYALISME: هي نظرية في الهندسة أصلاً وصناعة الأشياء الأعرى، تقول بأن جمال الشكل هو نتيجة لتوافق بناء الأشياء أو صناعتها مع ما تؤديه من نفع لمستعمليها.

الميكانيك (١٣٦) فبرهنت على أهمية والسوق ، وعلى قابلية انقلاب زمن السلطة ، وقام البعض الآخر على ضرورات المناميكية الحرارية فدلت على ضرورات النضال الاجتاعي وعلى عدم قابلية زمن التاريخ للتغيير .

وفي هذه الأيام لا بد للعلوم الإنسانية المتكيفة مع الواقع من أن تقوم على أتماط أكثر تعقيداً. أما أتماط القرن الماضي التي تفجرت فتحتاج للاستفادة من تقدم أحدث علوم زمننا.

فكما أوحى علم (الميكانيك) بالنظرية الليبرالية، وعلم الديناميكية الحرارية بالنظرية الماركسية، يجب أن يقوم حالياً التحليل الاجتاعي على نظرية (المعلومات) بجميع أشكالها كالعلوم الحيوية (۱۱۱)، والمعلوماتية (۱۱۰)، وهذه النظرية تدل على أنه ما من شكل واللسانيات (۱۱۱) وعلم الأجناس (۱۱۷). وهذه النظرية تدل على أنه ما من شكل

<sup>(</sup>۱۳) الميكانيك MECANIQUE: وتعرب أحياناً بكلمة وميكانيكا ٤. وتعني كل ماله علاقة بالآلات، ويمكن تعريباً أيضاً بكلمة وآلي ، وتنحدر منها كلمة والميكانيسم ، أو والمكتنة Mecanisme ، وتعني هذه من الناحبة الفلسفية بأن جميع حركات الكون ناشئة من القوة الآلية .

<sup>(</sup>١٤) علم الأحياء la Biologie.

<sup>(</sup>١٥) للعلوماتية Informatique: هو علم المعالجة الأقوماتيكية والمقلانية للمعلومات التي تعتبر كدعامة للمعارف والانصالات ويتميز النصف الأعير من القرن العشرين بالثورة التي حملها إليها علم المطوماتية.

 <sup>(</sup>١٦) اللسانيات، أو علم الألسنة lingustique: هو العلم المتعلق باللغات الإنسانية، أو
 الدراسة العلمية للغات وبشكل خاص القوانين الحاصة بتطورها وتحسنها في العالم
 والصلات بين اللغات المختلفة.

<sup>(</sup>١٧) علم الأجناس L'Anthropologie: هو العلم الذي يبحث في أصل الجنس البشري

اجتماعي أو فيزيائي يمكن أن يتواجد في الطبيعة إلّا إذا كانت عناصره لا تتبادل الاتصال فيما بينها من جهة، ومع الخارج من جهة أخرى ؛ وهي تبوعن على أن الزمن يمكن أن يصبح قابلاً للانقلاب محلياً حيث يمكن أن ينشأ و نظام ما ه أو بمعنى آخر حيث يكون للمعلومات معنى ما بالنسبة للمراقب. وهذا معنى أنه بالإمكان تواجد أشكال منتظمة مؤقتاً في محيط من الفوضى . ويمكن لأحد الأشكال أن يستمر في مكان ما حيث يسمح الاتصال بالتفاوض وحيث يمكن التحكم بالعنف بالإدراك والوعبى . ويمعنى آخر أيضاً ، إن بعض الأشكال لاجتماعية تحتاج إلى استخدام العنف لكي تقوم وتستمر . ويمكن تشبيه هذه الحالة إلى حد ما ، بالرسائل البرقية أو المهتوفة ، التي تحتاج إلى التنظيم والتحكم بالتشويش والضجيج أو إزالتهما لكي يتم نقلها وفهمها بشكل جيد!!...

وانطلاقاً من هذه البديهية وبنتائج أحدث علوم التاريخ يمكن كا أعتقد أن يُفسِّر بشكل ملموس مستقبل الأشكال الاجتاعية أي الأنظمة الاجتاعية والعلاقات الدولية شريطة ألا يُصار إلى تقليصها أبدأ \_ كما كانت الحال في زمن كلوزوتيز (١٦) أو فالراس (١١)، وجعلها نوعاً من ألعاب

وتطوره وإعراقه وعاداته ومعتقداته.

<sup>(</sup>١٨) كلوزويستر: هو الجنبرال الأنافي كابل فون كلوزويستر، المنظر العسكري السروسي ( ١٨٧٠ ـ ١٨٣١). حارب ضد نابليون ثم أصبح مديراً لكلية الحرب العليا في برلين. وأهم مؤلفاته كتاب والحرب».

<sup>(</sup>١٩) فالرأس Wairas : هوليون فالراس، العالم الاقتصادي الفرنسي (١٨٣٤)، الأستاذ في جامعة لوزان الذي أدخل أسلوب العلوم الرياضية في الاقتصاد.

توازن القوى، أو كما كان الأمر في زمن كارل ماركس أو توپنبي (٢٠) حيث تحولت إلى آلات في حالة من التدهور المستمر ــ بل بالنظر إليها كأشكال حية تخضع لقوانين الحياة التي لاتزال غير ثابتة، وتتغذى بتجارب التاريخ، التي لاتزال ميئة التنظير.

ومما لاشك فيه أن الإنسان لا يزال في حوار مستمر مع أخيه الإنسان منذ مليون عام، وهذا يعني أنه كان يعرف استخدام النار منذ خمسمائة ألف عام على الأقل. ومنذ ذلك الوقت كان يعرف أن باستطاعته فهم عيطه والتأثير عليه. ومنذ خمسة عشر ألف عام استطاع الإنسان استخلاص المبادئ التي جعلت الحياة الاجتاعية ممكنة: وهذه المبادئ هي الأساطير الأولى، ويعني ذلك أنه كان يعيش في قرى بحالة حضرية منذ حوالي عشرة آلاف سنة. وأخيراً أصبحت علاقاته الاجتاعية منذ ألف عام خاضعة للمال.

فكيف نأمل فهم مانحن عليه اليوم دون أن نحلل ونفهم ماعـــُــمنا هذا الماضي البعيد؟، وماذا اختزن دماغ الإنسان منذ ذلك الزمن السحيق لكي يعيش؟

وسوف أحاول تلخيص أفكاري حول هذا الطريق الطويل قبل أن أستخلص منه النتائج التي تعطينا فكرة عما سيتضمنه النظام العالمي الجديد.

 <sup>(</sup>٢٠) أنولد توينبي: عالم بريطاني بالتاريخ ولد في لندن (١٨٨٩ ـــ ١٩٧٥) وأشهر مؤلفاته
 كتاب والحضارات؛ الذي وضع فيه نظرية الأدوار الحضارية.

وسأبادر قبل كل شيء إلى عرض بعض المصطلحات اللغوية الدقيقة سعياً وراء تحديد أفكاري:

\_\_ الشكل الاجتاعي Forme Sociale: ويعني كل مجموعة من البشر منظمة بشكل دائم: كالأسرة، والقبيلة، والقرية، والمدينة، والبلد أو أي مجموعة دولية.

وفي داخل كل «شكل اجتماعي» كان على الناس أن يعتادوا العيش مع «العنف» لكي يتحملوا بعضهم البعض \_ وبعبارة أدق لكي يعتادوا التعايش مع نوعين من العنف: أحدهما يصدر عن العالم المرئي (أي من الناس الآخرين)، والآخر يأتي من الطبيعة الخفية (أي من العالم غير الملموس)، وهذان النوعان من العنف هما: عنف الأحياء وعنف الأموات!.

وكان الناس في كل المجتمعات الأولية يستخدمون وسيلتين متشابهتين جداً لمجابهة هذين النوعين من العنف؛ وبالأحرى لقد ابتكروا في كل مكان أحاديث قادرة على تخفيفها، وقد أطلق على هذه الأحساديث اسم «الأساطير».

ومنها انحدر «النظام الاجتماعي»، كا تضمنت الكثير من القصص والحِكم. وتقول هذه الأساطير أن «العنف» ناتج عن الخصومات التي تقع بين البشر في صراعهم من أجل تحقيق نفس الأهداف المرغوبة، ومن المروف أن الإنسان لا يرغب عادة إلّا بما يرغب به الآخرون من أبناء جنسه، وعندما يكون هناك تطابق بالرغبة يكون «العنف». ولاحتواء وإزالة الخصومات التي تهدد المجموعة ، عمدت المجتمعات إلى تنظيم تسلسل وإقامة فوارق بين أفرادها تساعد على استقطاب (العنف الجماعي) حول شخص واحد ، يمكن اعتباره (كبش فداء) و (أمير) بنفس الوقت ، لأن اختفاء (كبش الفداء هذا) أو (الزعم) يساعد على صيانة النظام داخل المجموعة .

والحلاصة: هذا هو أساس كل «رغبة» وكل «عنف» في جميع «الأشكال الاجتماعية» منذ أن بدأ البشر يعيشون في جماعات حتى يومنا هذا. وسوف أبرهن على هذه النظرية فيما بعد.

ومن هذا الاستقطاب (للعنف) و(الرغبة) تولدت (القداسة) (le Sacré).

والواقع، أن «العنف» الذي يأتي من «الخفاء» ــ ما وراء الطبيعة غير المرئية ــ يعالج بنفس الطريقة التي يعالج بها «العنف» الصادر عن البشر: فاختفاء وكبش الفداء، أو الأمير، المجسد للآلهة، أي المجسد للقداسة، يعني انتقاله إلى ما وراء الطبيعة ليدافع عن قضية الناس الأحياء ــ وبذلك يكون الضحية التي يفتدى بها الشر المهدد للمجموعة ــ.

ولهذا السبب نلاحظ أن وشخصية الأمير ، تخلط وبشخصية الكماهن ، في جميع المجتمعات البدائية ، وهي ترق عادة إلى مستوى الآلهة تقريباً ، وعندما يُضحَى به فعلياً أو رمزياً ، تكون الغاية إنقاذ الجماعة ، ذلك أن الموت بالنسبة لهم ليس سوى انتقال إلى حياة أخرى لا أهمية له ؛ أما بالنسبة

ولكبش الفداء أو الضحية ) فالموت عبارة عن (رحلة أو بعثة دبلوماسية )
 تشرّف صاحبها وهي نافعة ومغرية للأحياء ..

وهكذا نرى أنه لا يوجد مجتمع منظم بدون نظام أساسي وللتضحية ) ، ولا وجود لنظام بدون وضحية أو كبش فداء ) . ولكي تقوم هذه الضحية بمهمتها على أكمل وجه وبشكل دائم ، يجب أن تكون موصوفة في إحدى والأساطير ، التي يتولى تلاوتها وترتيلها والكهنة ، وينظم عملها والأمراء » ! ...

\_ أما المقدس (le Sacre): فهو الذي ينظم (العنف). وقد عرفت (الأشكال الاجتاعية) الحضرية الأولى منذ حوالي عشرة آلاف عام ق. م، ثلاثة سلطات تنظم وتوجه وتدير العنف، وتنديج بالتسلسل داخل بعضها البعض، وهي:

الكاهن، والعسكري، والاقتصادي. فالأول مسؤول عن العلاقات مع القوة الحفية \_\_\_ الآلهة \_\_، والثاني يدير العلاقات بين الأفراد والمجموعات الاجتماعية، والثالث يدير الشؤون المعيشية داخل كل فئة اجتماعية.

فما هي نوع الصلات في حياتنا الحديثة؟

الواقع لا يمكن تحديد قمة الهرم دون تحديد قاعدته، ولا يمكن فهم جملة مأخوذة من وسط كتاب دون معرفة السياق الذي وردت فيه والمقاطع والفصول التي سبقتها . والهرم الذي يمثل تاريخ البشرية مرتفع جداً ، والفصول التي سبقت عصراً من العصور أو شكلاً من الأشكال الاجتماعية عديدة جداً . لذلك نعتقد أنه لا بد لنا ، لفهم السنين التي أمامنا ، من محاولة استخلاص كل

ونظراً، لأننا لم تتحرر إطلاقاً من الحاجة لمراوغة العنف ولم نخرج من إطار هذه الثلاثية الوظيفية للسلطة، ونظراً للتوسع المتزايد لأبعاد الأشكال الاجتاعية، فإن (إدارة العنف) لم تعد قائمة على رجل الدين الكاهن وحده لأنها أصبحت سياسية جزئياً ثم اقتصادية. ومن الثابت أن العلاقة مع العنف غالباً ما تحول (الكاهن) إلى القوة) أي أنها تحول (الكاهن) إلى وعسكري، خاصة عندما تنشأ الدول والامبراطوريات العظمى، وعندما يستقر النظام الرأسمالي تتحول (القوة) إلى (المال) ... بمعنى أن السلطة تنتقل من (العسكر) إلى (رجال المال)!!...

والجدير بالذكر أن هذا التحول لا يتم بشكل حادٍ في أغلب الأحيان؛ ذلك أن العديد من مظاهر «النظام المقدس» لا تزال موجودة في «نظام القوة»(٢١) ومع ذلك فقد خسر هذان النظامين الكثير من صلاحياتهما لصالح «نظام المال» الذي نعيش الآن في إطاره.

<sup>(</sup> ٢١) ولكي نقرب هذه الحالات من الأذهان، يمكن الإشارة إلى الدور الذي يمثله الإكليوس في الأنظمة الملكية والديمقراطية في أوريا، وكبير الكهنة في اليابان أو الهند أو بقية البلدان التي تؤمن بالبوذية، ودور شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية في بضم البلدان الإسلامية والإمام أو كبير آيات الله في إيران. وحتى في الأنظمة الشيوعية هناك رجل أو مجموعة من الرجال المختصين المختصين المنظرين الذين ترجع إليهم مسؤولية شرح وتفسير المذهب الملزكسي، ونتكر منهم على سبيل المثال: سوسلوف في الانحاد السوفيتي قبل ظهور البيهسترويكا.

لقد عاش الإنسان أربعة آلاف عام ق. م ضمن مجموعات صغيرة مبعارة، نظمت خلالها الأساطير حول شخصية (كبش الفداء) أو والضحية)، وكان ذلك في بداية الأمر حقيقياً، ثم أصبح مع مرور الزمن ﴿ رَمَزِياً ﴾ ومثالياً ثم أسطورياً . ففي البداية كان ﴿ الزعم ﴾ كاهناً ، وكان العنف في هذا النظام ممثلاً بالمكانة التي تحدد لكل فرد\_ رجل أو امرأة أو طفل\_ بالنسبة للمقدس أي الكاهن . وكان كل شيء في (النظام المقدس) حياً: فالطبيعة حية، والأشياء التي يصنعها الإنسان حية، ومبادلات السلع والأشياء هي مبادلات للأحياء، والاستهلاك عبارة عن شكل من أشكال أكل الأحياء والتغذية بقوة الآخرين. وهكذا يمكن أن يفهم النظام الاجتاعي الأولى، على أنه ( نظام أكل لحوم البشر ) ؛ ففي هذا النظام أي ( نظام المقدس ) يكون استمرار الحياة بواسطة تراكم الأحياء أي بتمديد أعمار الأشياء. والسوق الصامتة \_ حيث تتم المبادلة بين الأفراد فيساوم كل فرد على الشيء الذي ينوي التخلص منه أو الشيء الذي يرغب بالحصول عليه ــ وهو الشكل الرئيسي لانتقال السلع من شخص لآخر، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء أيضاً !.. وما من شيء إطلاقاً لا يدخل في إطار هذه الرؤية للعالم: مثل الولادة ، أو الموت أو الفن أو الحياة الخاصة ... الخ...؛ وكل صورة أو تجسيد، كان هدفه شرح العلاقة مع (القوة) وإفهام الناس أهمية (المخلص) أو (كبش الفداء) \_ أي الضحية \_\_.

لقد تجمعت القرى في تنظيم محدد ابتداءً من أربعة آلاف عام ق. م، بسبب الضرورات الزراعية والسكانية. وكان الناس في بابل ومصر الفرعونية، والمبين، والهند واليابان وأمريكا وإفريقيا وأوربا، يتوسلون للمقدس أي الكاهن لكي يوجه النزاعات وبحدد تسلسل الرغبات ويستجيب لها. ومع الزمن حل والشرطي، عمل والكاهن، لكي يتمكن من تحديد وتسمية الضالين والهامشيين وكباش الفداء وبعاقبهم أو يكافعهم. وفي مرحلة تالية أصبح والشرطي، وأميرًا، واحتكر السلطة لنفسه، ومالبث أن ادعى وحق السلطة الأبدية، وأخيرًا، واحتكر السلطة كنفسه، ومالبث أن ادعى وحق البذاتية فيكدس الأشياء اللازمة التي يراها ضرورية لخدمته في حياته وموقه من يعمل على أن تدفن هذه الأشياء معه في القبر لتمكنه من الخلود. وهكذا يكون الوحيد الذي له الحق بأن يترك خلفه الآثار ممثلة في قبو، أما موت الآخرين من أفراد المجموعة فهو من الأمور المغلة (٢٢). لذلك يمكن القول: إن الأنانية الفردية ولدت لأول مرة مع شخصية الأمير، أما الشيء أو الملدة فلا تحيا أبداً؛ فقد أصبحت سلعة يُعهد بإدارة مبادلاتها إلى الشرطة.

ومنذ أن بدأ المال يتسلل بحذر إلى العلاقات الاجتماعية ... ابتداءً من القرن السابع ق . م ... تمكن تدريجياً من السيطرة التامة عليها بعد عشرين قرناً .

#### \* \* \*

وحوالي الألف الأولى بعد الميلاد بدأت تنشأ وتنطور علاقات جديدة مع العنف\_ أي مع الحياة والموت الأبدية . في موانئ أوربا الصغيرة ، بعيداً عن

 <sup>(</sup>٢٢) هناك بعض الأمثلة الشعبية التي لا تزال متداولة في مجتمعنا حتى الآن وتعكس نفس المعنى
 بأسلوب هزلي ومنها على سبيل المثال: موت الفقير وفسق الغني لا يسمع بها أحد.

الإمبراطوريات الكبرى في القارة الآسيوية. فقد أدخل ( المال) نظرية جديدة مفادها أن كل شيء قابل للقياس والتفسير بمعيار عالمي وحيد هو ( المعادل النقدي ). وبعد ذلك تركز النزاع حول ( كمية المعادل التي يمكن أن يمتلكها كل شخص، واستطاع ( المال ) أن يفرض نفسه بسرعة مذهلة بالمقارنة مع العوالم السابقة التي عرفت أنواعاً من أساليب إدارة العنف، وهو \_ أي المال \_ يشكل تقدماً هائلاً بالنسبة لجميع الأنظمة أو الأشكال الاجتماعية التي سبقته: فهو يسمح بتبادل معظم الأشياء على اختلاف أنواعها، كما يمكن بواسطته تبادل الأشياء من مسافات أكثر بعداً، ويساعد على خلق ثروات في شروط أفضل. أما قيمة الأشياء فلم تعد أبداً مقياساً لحياة أولئك الذين يصنعونها أو لقوة أولئك الذين يعلكونها، بل هي مقياس لكمية المال الذي يعادلها.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأشياء تتنقل دون أن تهدد حياة أولك الذين يتبادلونها. وتجدر الإشارة إلى أن والمال ، أو و بمعنى آخر والسوق ، أو و الذين يتبادلونها ، وجدر الإشارة إلى أن والمال ، أو و بمعنى آخر والسوق ، أخذت تفرض نفسها ، بطريقتها الخاصة ، كأسلوب لإدارة العنف ، وهو أسلوب جديد كل الجدة ، وفعال ، وعالمي ، ومناقض ، لكل الأساليب الأخرى التي سبقته : وكالمقدس ، الممثل بالكاهن ، و والقوة ، الممثلة بالأمير . وفي هذا النظام الجديد ، تقاس السلطة بكمية المال الذي يملكه الفرد والجماعة والدولة . و كبش الفداء ، المخلص في هذا النظام هو الشخص الذي يملك و و كبش العداء ، والعدو الذي يملك ، والعدو الذي يهدد النظام ، ليس الشخص والمغرم بالمال ، وليس

الشخص الخارج عن المألوف \_ أو الضال \_ كما هو الحال بالنسبة النظام القوة )، بل هو: الشحاذ والبدوي ، والفقير ، وعلى عكس النظامين السابقين ، المقدس والقوة ، حيث الأشكال الاجتماعية المتعددة بإمكانها التعايش الواحد فوق الآخر ، عبر العالم ، كإمبراطوريات متنافسة ، فإن الانظام المال ، أو بالأحرى ونظام السوق ) ينظم نفسه في كل لحظة حول شكل وحيد ذي نزعة عالمية . ومن شكل لآخر تمتد فغة العلاقات الاجتماعية التي تحكمها السلعة ، ومعنى آخر النسبة الطردية من العنف الذي تنقله . ومن شكل لآخر يمتد أجزء من العالم الذي يسود فيه المال . .

وبما أننا اليوم ندخل في شكل جديد من هذا النوع\_ وهو الشكل التاسع\_ من المهم، قبل التوغل بالبحث، أن نحاول التحديد بكل دقة ما يساعدنا على تعريف كل شكل سلعى.

لقد اتصف كل من الأشكال الثانية السابقة بالمزايا المشتركة التالية:

في وسط كل شكل من الأشكال هناك مدينة مسيطرة، يمكن أن أطلق عليها اسم والقلب ، تتمركز فيها السلطات الرئيسية ، المالية والتقنية والثقافية والإيديولوجية وليس بالضرورة السلطات السياسية ... وفي هذه المدينة تقوم والنخبة ، بإدارة الأسواق ، والمستودعات ، والأسعار والمنتجات ؛ وتكدس الأرباح وتشرف على الأجور والعمال ، وتمول الفنانين والمستكشفين . وهي التي تحدد الإيديولوجية التي تؤمن بها السلطة . وغالباً ما تقع داخل هذه المدينة الثورات الدينية الحاسمة . أما وعملة القلب ، فهي التي تسيطر على المبادلات الدولية . ويستقطب والقلب »

- عادة جميع الفنانين الذين يهرعون إليها من كل صوب ليقوموا ببناء القصور والأضرحة ورسم اللوحات الشخصية والمناظر الطبيعية واتماثيل...
- وحول هذا (القلب)، هناك (وسط جغرافي) مؤلف من عدة بلدان
   أو أقاليم متطورة تشتري منتجات (القلب). ويمكن أن نجد فيه أيضاً
   عدداً من (القلوب) القديمة والمستقبلية، بالإضافة إلى مناطق في طريق
   الانهيار أو التقدم والازدهار.

وفي كل شكل سلعي هناك تكنولوجيات أكبر فعالية من التقنيات السابقة، تفرض نفسها باستخدام الطاقة وتنظيم الإتصالات. وهناك مادة استهلاكية خاصة في داخل هذا الشكل السلعي بمثابة المحرك للطلب والإنتاج الصناعي.

وغالباً ما يكون هناك شكل سلعي ثابت لفترة طويلة من الزمن طالما أنه يُطلق ما يكفي من القيمة التجارية لكي يحافظ على طلب منتجاته. أما إذا بدأت هذه الآلية بالانكماش والتقلص، فإن الشكل السلعي يتجه إلى التفسخ والانهيار، ليظهر شكل آخر يحل محله ويفرض تقنياته الخاصة.

وهكذا نرى أن (الشكل التجاري) أو السلعة، لها فترة حياة قصيرة،

تقع بين فترتين من الفوضى التي تستغرق عادة مدة أطول. ويمعنى آخر، إن الفرضى التجارية هي الحالة الطبيعية للعالم، أما الشكل المنظم في هذا العالم فهو الحالة الاستثنائية. وفي كل مرحلة زمنية يكون المجتمع التجاري، إما في سبيله للابتعاد عن وشكل سلعي منهار، وإما في سبيله للاقتراب من وشكل مستقبل، أو طواوية جديدة.

وقد جرت العادة بإطلاق اسم والأرمة على هذه الفترة الطويلة من الفوضى والتقهقر الظاهر بين شكلين. ومن المعروف أن والأرمة على تبدأ عندما يلاحظ بشكل واضح أنه لا بد من رفع نفقات الكلفة لكي يمكن إنتاج السلع المطلوبة ، أي من أجل الاحتفاظ بالمستهلكين في حالة القدرة على سداد الديون وفي هذه الحالة يُخصص المزيد من النفقات للشؤون العسكرية بهدف جماية والشكل القديم » ويستمر ذلك إلى أن تظهر ، في مكان ما ، وتقنيات جديدة ، وعقليات جديدة ، وعلاقات اجتاعية جديدة قادرة على إنتاج السلع المطلوبة بفعالية كافية وبالتالي تخفيض الجزء الذي تشكله الكلفة في القيمة المضافة . وينتهي والشكل » عندما يستقر وقلب » جديد . وعندما تمرض البديل من أجل خدمة غير تجارية بواسطة شيء تجاري جديد ، هو تفرض البديل من أجل خدمة غير تجارية بواسطة شيء تجاري جديد ، هو نفسه إنتاج صناعي بالجملة ، أي أنه صانع لقيمة إضافية .

وهكذا ففي كل وأزمة؛ تلعب الخصومة دوراً في البلد الذي يحلم بالسيطرة على العالم، أو البلد الذي يسعى لتحسين مكانته بين أم العالم. وعلى هذا الأساس يمكن تفسير ومعرفة جوهر العلاقات الدولية عن طريق الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول في سبيل البقاء في والقلب، أو في سبيل الوصول إليه، أو من أجل الدخول إلى والقلب، عندما تكون مبعدة عن النظام التجاري \_ أي النظام المالي \_ .

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أننا اليوم نمر في إحدى الأزمات، وفي فجر مثل هذا التغيير المذكور؛ وأن ما يجري في أوريا الشرقية يدخل في إطار هذه والأزمة،؛ ويطفو على السطح أمام أعيننا شكل تجاري جديد، وتنفتح أمام البلدان المتطورة فترة طويلة من الرخاء (٢٣).

ولكي نفهم جيداً ما يجري داخل هذا النظام، علينا أن نتذكر قبل كل شيء السمات الأساسية للأشكال الاجتاعية السابقة .

فمنذ القرن الثالث عشر حتى القرن الحالي اتسع ميدان (البضاعة) وهو يحلم بأشكال ثمانية متتالية تتصف بما يلي:

ثمانية (قلوب) هي : مدينة بروج Bruges) حوالي عام ١٣٠٠ م،
 والبندقية Venisse حوالي عام ١٤٥٠ م، ومدينة آنفرس Anvers

<sup>(</sup>٣٣) أعتقد شخصياً أن أزمة الخليج الأحيرة التي نتجت عن اجتياح العراق للكويت، وإسراع الولايات المتحدة لاحتلال منابع الفط والتحكم بها إن استطاعت خلال العقد الحالي، واستخدام القوات العسكرية على نطاق واسع لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية سيكون بداية لأزمة اقتصادية خطيرة ستعاني منها أوربا الغربية واليابان بشكل خاص، بسبب تحكم الولايات المتحدة بتسويق وإنتاج النفط للخروج من أزمتها على حساب حلفائها وبقية بلدان العالم.

<sup>(</sup>٢٤) مدينة بروج: إحدى المدن الصناعية البلجيكية.

<sup>(</sup>٢٥) آنفرس: أحد موانئ بلجيكا، ويعتبر من أهم موانئ أوريا.

حوالي عام ۱۵۰۰ م، وجنــوا <sup>(۲۱)</sup> Gênes حوالي عام ۱۵۰۰ م، وأمستردام Amesterdam (<sup>۲۷)</sup> عام ۱۲۰، ولندن نحو عام ۱۷۰۰م، وبوسطن (<sup>۲۸)</sup> نحو عام ۱۸۸۰، ونیوپورك نحو عام ۱۹۳۰

- ثمانية اختراعات تقنية جديدة، رئيسية أهمها مقود دفة السفينة،
   والسفينة المسماة (كارافيل) والآلة البخارية، والمحرك الانفجاري،
   والحرك الكهربائي.
- م ثمانية وظائف اجتاعية تؤديها خدمات التغذية، واللباس، والنقل، والصيانة، والترويج عن النفس وقد أصبحت جميعها بالتتابع خدمات استهلاكية. وهكذا تحولت (السرعة» إلى «سيارة»، و (المغسل» التقليدي على ضفاف الأنهار إلى (غسالة آلية»، و (العداد» إلى وتلفزيون». وعندما استقرت الأسرة في المدينة أصبحت النواة المركزية للمجتمع. أما الحدمات المجانية التي كان يقدمها أعضاء الأسرة لبعضهم البعض فقد استعيض عنها بأشياء تصنع بالجملة وتباع في السوق، كما اختفى العديد من الجرف وظهر مكانها حرف أخرى جديدة.

والحقيقة أنني لاأحصي بهذا الاستعراض السريع جميع النظريات، وإنما أكتفي بذكر بعض التركيبات التي تعود لي شخصياً، وللسيد كلود ليفي

<sup>(</sup>٢٦) جنوا: ميناء هام في غربي إيطاليا .

<sup>(</sup>٢٧) أمستردام: عاصمة هولندا، ومن أهم مدن أوريا.

<sup>(</sup>٢٨) بوسطن: إحدى مدن الولايات المتحدة الأمريكية الهامة.

شتراوس (۲۱) ، وفرناند بروديل (۳۰) ، وجورج دوميزيل (۲۱) ، وإيليا يريغوجين ، ورينيه جيرار ، وإيليا يريغوجين ، ورينيه جيرار ، ويماني سير (۲۳) ، وإيف ستوردنيه ، وإيمانيل ويللرشتين . وسوف أقتصر الآن على بعض الملاحظات حول مسألة أساسية بالنسبة لبقية هذا الموضوع ألا وهو : ما هي العوامل التي تجعل من هدا المكان أو ذلك وقلياً » ؟ .

ييدو لي شخصياً أن والقلب ، يكون دائماً في المكان الذي تقيم فيه إحدى المجموعات البشرية التي تعرف كيف تعيئ الشعب حول مشروع ثقافي معين ، وتوفر الموارد الضرورية لهذا المشروع وتستخدم تكنولوجيات فعالة لتطوير وتسريع الاتصالات .

وبصورة عامة ، يُجسِّدُ (القلبُ) واقع أمة ما ، قادرة على التصرف بشكل إبداعي أكثر من الأمم الأخرى ، حيال مشكلة من المشاكل الصعبة أو

<sup>(</sup>٢٩) كلود ليفي شتراوس: عالم أجناس فرنسي ولد عام ١٩٠٨، وهو أحد واضعي نظرية البنيوية. وله عدد من المؤلفات الهامة.

 <sup>(</sup>٣٠) فرناند بروديل: مؤرخ فرنسي، وأستاذ في الكوليج دوفرانس، من أهم مؤلفاته تاريخ البحر
 المترسط، والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني. ولد عام ١٩٠٢. وتوفي عام ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٣١) جورج دوميزيل: مؤرخ الأديان (١٨٩٨) واختصاصي بدراسة الأساطير والتنظيمالاجتماعي للشعوب الهندوأورية.

<sup>(</sup>٣٢) ميشيل سير: فيلسوف فرنسي (ولد عام ١٩٣٠)، واختصاصي بتاريخ العلوم، وقد انصب اهتامه على مسائل الانصالات.

أما بقية الأشخاص الذين استشهد بهم المؤلف فلم أعثر على أسمائهم في معجم الروس الحديث الذي رجعت إليه في البحث عن أسماء الأساتذة والعلماء لمساعدة القارئ الكريم على مزيد من التوسع في استيماب البحث

عجز معين وتجد لهما الحلول الناجعة الملائمة. وفي هذا المجال استطاعت مدينة وأمستردام، تطوير صناعة الأصباغ في القرن السابع عشر، لأنها كانت لاتمتلك المساحات الكافية من الأراضي لإنتاج الحبوب. ونظراً لأن مدينة ولندن، لم تكن تمتلك الكميات الضرورية من فحم الحشب (الحطب) فقد تمكنت من اختراع الآلة البخارية وأضحت وقلباً».

وغالباً ما يكون ظهور (قلب) ما بمناسبة ظهور تغيير جوهري في الفكر الديني أو التنظيم السياسي. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار (لوثر)<sup>(٣٣)</sup> و (لوك)<sup>(٣٤)</sup> أكثر أهمية بالنسبة لمدينتي (أمستردام) و (لنــدن) من التكنولوجيات الجديدة التي ظهرت في هاتين المدينتين.

وكذلك الأمر في هذه الأيام، فإن عدم توفر الأراضي الكافية في اليابان

<sup>(</sup>٣٣) مازان لوثر Martin luther: عالم لاهوت ومصلح، ألماني (١٤٨٣ – ١٥٤٦)، وكان راهماً ودكتور بالعلوم اللاهوتية من جامعة ويتنبرغ. ثار على استخدام مسألة الغفران غير المشروع (١٥١٧)، وكان ذلك بداية للإصلاح الديني الذي أداته البابا. وفي عام ١٥٢٠ م نشر رسائله الثلاث (بيان للنبلاء الأثنان حول هيمنة روما والكرسي البابي، الأسراق الأبر البابلي أو مسألة رسم وتنصيب الأسافقة، وحول حرية الإنسان المسيحي) وقضى بقية حياته بالنصال ضد الكاثوليكية التي تساند القوة السياسية، وضد انحرافات المتنويين وضد المرافقة المعادة أو التعميد.

<sup>(</sup>٣٤) لوك جون Locke Johns: فيلسوف إنكليزي (١٦٢٠ ـــ ١٦٠٤)، مُولف كتاب الإدراك الإنساني، (١٦٩٠)، وقد اعترض على الأفكار المسبقة، من أجل وضع معارفنا بالتجربة، أي الإحساس الذي يدعمه الفكير. وكانت رسائله حول الحكومة المدنية السبب في جعله من مؤسسي الليبوالية، وبذلك أسهم بالتأثير على وضع الدستور الأمريكي، وإعلان حقوق الإنسان.

أدى بالنتيجة إلى أن تصبح وطوكيو، سيدة التقنيات والأجهزة الدقيقة الصغيرة الحجم (الأجهزة المصغرة). وسوف أعود في مكان آخر من هذا البحث إلى ذكر الأسباب الثقافية التي أدت إلى نهوض اليابان السريع.

ولهذا أجد من الضروري التذكير بأن (القلب) في الأشكال الاجتاعية القديمة والأشكال الاجتاعية المستقبلية لم يكن، ولا يمكن أن يكون، مكرساً بالضرورة ليصبح سيداً للعبة السياسية العالمية. ومن جهة أخرى، يكون والقلب أغلب الأحيان، في البلد الذي يعرف كيف يتجنب التدخل في حرب محلية أو عالمية، أدت إلى إنهاك خصومه. ويعتبر هذا الموقف من الدروس التي سيكون لها أهمية كبيرة في المستقبل.

إن والشكل التجاري الثامن الذي يتمركز حول محور مدينة نيويورك ، الذي ازداد حيوية ونشاطاً بفضل المحرك الكهربائي ، وجذبته وأغرته طلبات الأسر المتوسط المتصاعدة على الأدوات المنزلية ، واستخدم الدولار كعملة للمبادلات واحتياطات البنوك المركزية . وهي أي مدينة نيويورك بقيت تسيطر على و النظام وحتى أواسط الستينيات ، عندما دخلت في أزمة . وعندها بدأت الفوضى في أسواق العملات الرئيسية في والقلب وفي والوسط الجغرافي ، وعلى عكس ما يذكر في المقالات العادية ، فإن السبب الرئيسي للأزمة لا يكمن في ارتفاع تكاليف الطاقة ، بل في ارتفاع تكاليف إنتاج الطلب وبشكل خاص زيادة تكاليف التعلم والصحة لذي يستبلك جزءاً من القيمة المشتبكين .

النظام، ثم تتضخم تكاليف الطاقة.

وكالأزمات التي سبقتها، فقد تأخرت في البداية بسبب قروض الدولة والشركات، فأدت هذه الديون إلى إثراء أصحاب البنوك وساعدت على إنشاء «مؤسسات مالية» أوصلت مضارباتها إلى الذروة في أوج فترة الاضطرابات.

ولهذا السبب يمكن العثور في الأسواق المالية حالياً على الكثير من الأموال والمؤسسات التي يعرضُها القطاع العام للبيع (O.P.A) والـ: (L.B.O) من ذلك بكثير من أجل الاستثمار وتبدئة أسعار المواد الأولية، ومكافحة أموال المخدرات (٣٧)، أو تطوير البلدان الأكثر فقراً أو تدعيم الديمقراطيات الرضيعة في أوربا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبمثل هذه الاختلاسات والتهريب لرؤوس الأموال، وبمثل هذه الكتل الضخمة من المضاربات يُطرد المستثمرون والمدخرون من ميادين البحث والصناعة مما يزيد في تفاقم الأرمة.

وبعيداً عن هذه المعيقات، يظهر اليوم في بعض أجزاء العالم (شكل تاسع)(٢٨) وبيداً عصر جديد من التطور تجد فيه هذه المشاكل حلولاً جديدة مبتكرة.

<sup>(</sup>٣٥) (O.P.A.): تعنى بالفرنسية offre publique d'Achar العرض العام للشراء.

<sup>(</sup>٣٦) (L.B.O) أو libre Bourse office : سوق البورصة الحر (سوق الأسهم الحرة).

<sup>(</sup> ٣٨) الشكل التاسع Neuvieme forme

والواقع أن عملية ظهور هذا (الشكل التاسع) تتغذى أولاً من حرية الإبداع (والابتكار) والإنتاج والتبادل أي أنها تنمو بفضل الديمقراطية، وتمتد (أطراف (<sup>۲۹۱)</sup> أو ضواحي هذا (الشكل التاسع) من (سانتياغو) ((<sup>(1))</sup> إلى (موسكو) ومن (بودابست) إلى (سوتيو) ((<sup>(1))</sup>) ويوسع في الوقت نفسه ميدان (الشكل التجاري).

أما ماتشهده الشوارع والبرلمانات في أوربا الشرقية وفي أماكن أخرى من العالم فسيكون أحد العوامل الحاسمة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية!!.

إن المؤشرات المبشرة بالازدهار والرخاء العالمي كثيرة العدد، فهناك تكنولوجيات جديدة أوجدتها المنافسة تسمع بواسطة الأتمسة (٢٦) (Automatisation) الكاملة لأساليب الإنتاج، بتخفيض كلفة الأشياء المصنوعة الموجودة حالياً مثل السيارات والأدوات المنزلية.

وبشكل أدق فإن ﴿ أَتَـمَـتَــهُ ﴾ معالجة المعلومات تجعل بالإمكان تخفيض مدة العمل الضروري للإنتاج ، وعلى هذا الأساس يمكن الحصول على فائض

<sup>.</sup> Les Contours de cette N'forme ( 79)

<sup>(</sup>٤٠) سانتياغو Santiago: عاصمة جمهورية تشيلي.

<sup>(</sup> ٤١ ) سوتيو Saueto: ضاحية مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، سكانها من السود ويزيد عددهم عن مليون نسمة.

<sup>(</sup>٤٦) الأتمنة: هي تعريب لكلمة Automatisation: وصناها تحويل الإنتاج من الإنتاج اليدوي أو المكانيكي إلى إنتاج أفوماتيكي، بفضل الأجهزة الالكترونية والإنسان الآلي.

هائل من الأرباح أو فضل القيمة . وفيما عدا ذلك ، فإن والأتمته ، تسمح بالإنتاج بالجملة للأشياء والسلع الجديدة وتحل محل الخدمات التي لا يزال يقوم بها الإنسان حتى يومنا هذا .

إن هذه الأشياء الجديدة، المُحدِنَةُ للربح الوفير تفتح آفاقاً جديدة لتطور الاستهلاك الخاص، ورغم ظهورها في الميادين الأكثر تنوعاً فإنها تشكل مجموعة منسجمة، أو بالأحرى مجموعة منتظمة. ولكي أكون أكثر وضوحاً، يمكن أن أطلق عليها اسم والأشياء الرحالة ((الله)) لأن لها صفات مشتركة: فهي خفيفة، يمكن لأي شخص أن يحملها بمفرده، وليس لها أي ارتباط ثابت، ولا تشبه السلع الاستهلاكية الشائعة في والشكل السابق ((13) كالعسالات وأجهزة التلفزيون الموضوعة في المنازل، وموصولة بشبكات الأقنية.

ومما يذكر، أن بعض هذه الأشياء معروفة منذ زمن، مثل الأسلحة الفردية، والألبسة، والساعة. ومنذ وقت قريب ظهرت (أشياء رحالة) أخرى في ميادين اقتصادية نادرة مثل: السماعة المتجولة (\*\*) (Baladeurs)، والمواتف المحمولة التي طورت الاستهلاك الثقافي والاتصالات؛ والحاسوب الشخص، والتيليفاكس، التي أصبحت محمولة أيضاً، وأخذت تحدث انقلاباً في تنظيم العمل.

<sup>(</sup>٤٣) الأشياء الرحّالة: Les Objets Nomades.

<sup>(</sup>٤٤) المقصود بالشكل السابق، الشكل الذي سماه المؤلف وبالشكل الثامن.

<sup>( 10)</sup> السماعة المتجولة Le Baladeurs : ويمكن أن يكون مسجلة أو راديو محمول باليد أو بالأذن في خطاء الرأس.

والواقع أن هذه الأشياء الزهيدة الثمن ليست إلا طليعة رائدة لسلسلة من الأجهزة العظيمة الأهمية لن تلبث حتى تصبح منتجات صناعية كثيفة، ومصدراً لأرقام هائلة من الأعمال الصناعية، بالإضافة إلى أنها ستقيم نظاماً اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً جديداً.

هناك وسيلم رحالة و (٤٦) أخرى ستظهر بالفعل خلال فترة قريبة ، وسوف تسمح بتحويل الأشياء الضرورية إلى منتجات بالجملة ، أي إلى سلم تحقق الأرباح بشكل خاص في ميدان الخدمات التي لا تزال حتى الآن باهظة التكاليف بالنسبة للمجتمعات: كالخدمات الصحية والتعلم .

ففي ميدان الخدمات الصحية سوف تظهر قريبًا جداً أجهزة شخصية لإجراء التحاليل المختلفة وللمعالجة الذاتية، وأخيرًا قطع تبديل علاجية (٢٠).

أما في ميدان التربية والتعليم فسوف تسمح الأجهزة الجديدة لكل طفل بأن يتلقى لوحده ما يساعده على إكال وتحسين الدروس التي يتلقاها في المدرسة. وسوف تساهم هذه الأشياء بتخفيض كلفة الطلب وذلك بتحويل الحدمات التي تقع على كاهل المجموعة (أو المجتمع) إلى أشياء منتجة للقيمة ، وتوسيع ميدان العرض (L'offre) يدفع المستهلك إلى الإقبال عليها والرغبة باقتنائها. وعندها ستقل الحاجة إلى الأطباء والمعلمين ، ولكن الطلب سيزداد

<sup>.</sup> Biens Nomades : سلع رحالة (٤٦)

<sup>(</sup>٤٧) قطع تبديل علاجية Prothesès medicales، وهي قطع يمكن أن تحل محل بعض الأعضاء التالفة أو المعطوبة، وقد ظهر بعضها فعلاً في السنوات الأعيرة، في مجال الجراحة العظمية، والقلبية وغير ذلك...

على المهندسين وخبراء الأجهزة الالكترونية والمعلوماتية (les informaticiens).. الذين ستكون مهماتهم اختراع وتشغيل وصيانة هذه الأجهزة.

ويمكن القول أن مجموع صناعة الأجهزة الخاصة بمعالجة المعلومات ينتظرها مستقبل عظيم. وأن كل مامن شأنه جعل الأشياء الموجودة (أكثر ذكاءً،) (كالسيارة والتلفزيون)، ويُعحَسن الأجهزة السمعية البصرية (المعدات والبراج)، وآلات التحليل والعلاج الصحي، وأخيراً الأعضاء الصناعية، سيجعل منها منتجات صناعية أكثر أهمية مما كانت عليه في أشكالها السابقة.

هكذا سيكون (الشكل) الذي في طريقه إلى الظهور . وأني شخصياً لاأرغب به مع أني أتوقع ظهوره .

أما الإنسان، فسيكون في إطار هذا (الشكل الاجتاعي) كالأشياء، بلا عنوان، ولا أسرة مستقرة، يحمل فوق كاهله ويختزن في ذاكرته وعقله كل ما يصنع قيمته الاجتاعية.

وسوف يرغب كل فرد بأن يؤمن لنفسه صحة مثالة ، ومعرفة اجتاعية مثمرة ؛ وللحصول على ذلك ، لا بد له من أن يتكيف حسب قاعدة تربوية وعلاجية معينة سيفرضها النظام الاجتاعي . فإما أن يكون الفود متقيداً بالأعراف الاجتاعي الجديدة أو منبوذاً . وستكون القوانين مؤقتة وسريعة الزوال ؛ وستكون الترسيسية \_ أو حب الذات \_ المصدر الرئيسي للرغبة . أما رغبة الفرد بأن يكون عادياً فستكون الخرك الأساسي للاندماج بالمجتمع .

وسيكون على كل فرد حماية نفسه من العنف أي أن يكون في وقت واحد كاهناً وشرطياً وطاغية وكبش فداء!...

أما والأشياء الرحالة (les objets nomades) فقيم علاقة جديدة مع الحياة ومع الموت: سوف يسعى كل فرد لامتلاك هذه والأشياء ليطمئن على امتلاكها ويطرد الخوف من احتال عدم توفر الوقت اللازم لاستخدامها!... وأن بجرد شراء هذه والأشياء التي يحتاج استخدامها للوقت، يعنى بأن الإنسان يشتري الحياة!.. ومن المعروف، أن الكتب والاسطوانات الموسيقية تقوم بهذا الدور منذ زمن بعيد: ذلك أن الإنسان عندما يتأمل مكتبته المكتظة بالكتب، يتصور بأنه لن يموت قبل أن يتم قراءتها. ولكن الموت في أيامنا الحاضرة، مكدس في القنابل والأسلحة المتنوعة، وسوف يكمن في الغد الحرب الحراسة الشرسة القريب داخل والأشياء الرحالة والأسلحة الفردية، وكلاب الحراسة الشرسة بل سيكون بالإمكان إنحفاؤه أو إذابته بفضل الأعضاء الصناعية والأجهزة الانفورماتيكية أي الحواسيب، وهي أشكال متطرفة تجسد الحلم بالخلود بواسطة الأشياء لأن الحياة نفسها أصبحت شيئاً مادياً..

وفوق هذا وذاك، هناك أعضاء صناعية وراثية (٤٨٠) ستصبح خاضعة لتخطيط مسبق: وذلك عن طريق اصطفاء المزايا والمواصفات، وإنشاء المصارف للحييونيات المنوية، وإطالة الحياة، وسيكون الإنسان في أحد الأيام كالأشياء التي تصنع بالجملة، شأنه شأن بقية المنتجات الصناعية والحيوانات التي تحيط به أو يتغذى عليها.

<sup>(</sup>٤٨) أعضاء صناعية وراثية Prothesès génetiques.

وفي كل الحالات سيؤدي مثل هذا الانقلاب الهائل المتوقع إلى إمكانية التكهن بمنطق العلم والاقتصاد .

إن الانتقال من ونظام أكلة لحوم البشر؛ الحقيقي إلى الاستهلاك التجاري للأعضاء الصناعية، وترجمة «النظام المقدس؛ إلى ونظام المال؛، وتحويل والجسم؛ إلى «سلعة»، كل ذلك يجري أمام أعيننا.

ومن الواضح، إذا أخذنا بهذا التحليل، أننا سنتجه نحو مجتمع مسالم كسول، تتغلب فيه الخدمات على الصناعة، كما يدعي البعض.

والحقيقة، كما أعتقد شخصياً، هي عكس ذلك تماماً، أننا سنسير باتجاه مجتمع صناعي مُفرط تهيمن فيه منافسة لا تعرف الرحمة هدفها المزيد من الإنتاج والاستهلاك مستفيدة من المعلومات التي لا بد من أن تكون نادرة لكي تباع بدورها بأسعار مجزية.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن «الشكل الاجتاعي الجديد» يبدو مضطرباً حتى قبل استقراره، لأسباب مزدوجة: «فالشيء الرحّال» الذي يُعتبر أحد العوامل للحرية والاستقلال والفردية، هو بنفس الوقت «عامل تمرد». فمنذ زمن بعيد عملت الموسيقى والصورة على إظهار «نماذج» يشتهي الشباب تقليدها والتشبه بها. فشباب اليوم أصبحوا يرتدون «الجينز» ويفضلون انتمال أحذية الرياضة ويضعون على آذانهم «الأجهزة الجوالة» أينا وجدوا، يريدون بذلك أن يكونوا متحررين من كل قيد ومن أي مشروع عائلي دائم، يتمتعون بالحرية النامة في حياتهم اليومية وفي انتائهم للمجتمع الاستهلاكي وبأشيائهم

وأحلامهم. وهذا بحد ذاته أحد المحركات الرئيسية لقوة حركة التحرير التي نلاحظها اليوم عند جميع الشعوب في العالم.

إن والشكل الاجتماعي الجديد، عرز للعنف: لأن جميع الفوارق الاجتماعية في داخله تحولت إلى والمال، والتقليد والتشابه، وهي أشياء محركة لرغبة التكيف، تثير في داخله العنف. زد على ذلك أن والأشياء الجديدة، ليست بديلاً عن الإدراك والبقاء: فالحرية، إذا كانت حرية من الضّجر، فإنها تسعى لكي تستثمر في جميع الرحلات؛ وقبل كل شيء في تلك الرحلة التي لارجعة للإنسان منها: وهي المخدوات.

ولهذا، يمكن أن نتوقع، بأن يختار المحرومون من والاستهلاك الرحّال المرحّال (Consomsation nomade) في والمدينة القلب الله في عاصمة الدولة الأقوى والأغنى حدا النوع المتطرف من الحرية، أو بمعنى آخر يمكن أن يختار والمنف ضد الذات ، كالانتحار عن طريق الرحلات السياحية الفارغة أو إدمان المخدرات. والدولة التي تُمفرَّغُ السلعة من كل محتوى اجتماعي وترضى بتدهور الجهاز التربوي والعلاجي ستكون عاجزة جداً عن بجابهة وإيقاف التدهور. هذا من ناحية ، أما من الناحية الأحرى، فإن هذا والشكل الاجتماعي الجديد المكون متأرجحاً غير مستقر بمقدار ما يبقى الشك قائماً حول تحديد ومكان القلب المحريكي الحالى الابال...

وإذا نظرنا إلى تاريخ والأشكال الاجتماعية السابقة ، نلاحظ الكثير من الدلائل التي تحمل على الاعتقاد بأن وطوكيو ، أو بالأحرى اليابان بكاملها ــ تملك الشروط الضرورية التي تمكنها من إعادة تنظيم جميع القوى العالمية حولها، النقدية، والمالية، والصناعية وحتى الثقافية العالمية:

- فالتكنولوجيات الخاصة بالأشياء الرحّالة تتطور فيها منذ زمن بعيد.
- والتنظيم المتجانس والمتكامل للدولة والشركات يتجه في داخلها إلى
   هدف واحد هو الاستيلاء والمحافظة على أجزاء من السوق العالمية..
- وجود تقاليد ثقافية للسيطرة على الذات، ورغبة ملحة للحوار من أجل
   الحصول على الإجماع، والضرورات السكانية (الديمغرافية) للتكاتف
   ورص الصفوف، وأخيراً حل الأسرة كخلية للخدمات، كل ذلك
   يسهل فيها، أكثر من غيرها، الطلب لهذه الأشياء.
- السيطرة على والوسط الذي تُنتج فيه السلع التقليدية ، وتستهلك فيه
   السلع الجديدة ، وهذه السيطرة متقدمة جداً منذ زمن .

بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط أخرى عظيمة الأهمية أيضاً، يصعب. القيام بها، منها على سبيل المثال: هل ستتمكن اليابان من إنتاج قيم اجتماعية علية؟ وهل ترغب القيام بهذا الدور كحامية عسكرية وللأطراف، و وللوسط الجغرافي، الذي من واجب والقلب، القيام به؟.. إن ذلك ليس واضحاً. فلأول مرة في والنظام التجاري، سوف يكون بإمكان مدينة أو بلإ أن تُصبح وقلباً، ولكنها في نفس الوقت، تتردد في دفع الثمن الضروري لإشغال هذا المركز الهام. إن دروس التاريخ التي تؤكد بأن والقِمدة، هي النابان!!...

ولهذه الأسباب تبقى بلدان أخرى مؤهلة أيضاً لتكون وقلباً ﴾ أو

• قلوباً ، ممكنة ، وهي لا ترفض القيام بهذا الدور: فأمريكا الشمالية وأوربا ، ليستا محرومتين من الأوراق والعوامل الرابحة في هذا المجال : المالية ، والنقدية ، والتكنولوجية ، والسكانية ؛ ومع ذلك ، وباستثناء حدوث تغييرات هامة ، فإن ذلك ضعيف الاحتمال في هذه الأيام لأن كليهما لا يملك الوسائل الكافية للتفوق على اليابان بشكل حاسم .

لذلك فإن الخرج الأكار توقعاً هو قيام وسطان مهمان يمكنهما أن يصبحا وقلبان ، ويتكون كل منهما من عملاق سياسي وعملاق اقتصادي، يتنافسان في وقت و احد داخل كل و بجال » (Espace) (المناقب المن أجل السيطرة على و الجال » الآخر ؛ وأحد هذين العملاقين هو : الثنائي الولايات المتحدة واليابان ، وهذان البلدان يتحالفان مع جيرانهما في والجال الباسيفيكي » (٥٠٠) والعملاق الآخر هو : الثنائي السوق الأوربية المشتركة والاتحاد السوفيتي، ويشكلان مع جيرانهما و الجال الأوربي » (١٥٠) . ويكون كل من هذين و الجالين » وقلباً عتملاً » و ووسطاً جغرافياً » ، وسيصبحان متكاملين أكثر فأكثر ، كا سيكونان خصمين لدودين مع تعاقب الأيام .

وبما يلفت الانتباه، أن اليابان أقامت علاقات اقتصادية ومالية وتجارية

<sup>( 29 )</sup> الجال l'Espace : اصطلاح يستخدمه المؤلف للدلالة على منطقة جغرافية وسكانية واسعة مؤهلة لأن تقوم بدور رئيسي حاسم في السياسة والاقتصاد العالميين. وسوف يتردد هذ الاصطلاح كثيراً في إطاره.

<sup>(</sup>٥٠) المجال الباسيفيكي L'Espace Du Pacifique: وهو المنطقة المحيطة بالمحيط الهادي.

<sup>(</sup>٥١) المجال الأوربي L'Espace Europeen: ويتألف أساساً من بلدان القارة الأوربية، وأجزاء الاتحاد السوفيتي الآسيوية...

وصناعية هائلة مع أوربا الغربية كما أن لأوربا الغربية وبلدان أوربا الشرقية علاقات تجارية مع الولايات المتحدة ، ولبلدان السوق المشتركة علاقات اقتصادية وثقافية وتاريخية ودينية قديمة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن العلاقات المهيمنة سوف تستقر خلال فترة زمنية قريبة في إطار كل من هذين «الوسطين» اللذين أتينا على تعريفهما؛ كما أن الأوساط المتنافسة غالباً ما تحمي بعضها البعض مما سيؤدي إلى تغييرات واسعة جداً. ففي إطار كل من هذين «الوسطين» سوف يترتب على المنافسة بين القوى الاقتصادية والقوى السياسية نزاعات خطيرة؛ وسيكون من العسير بالنسبة لإحدى هاتين القوتين القبول بادعاءات القوى الأخرى، كما سيكون من المستحيل على القوتين رفض التقارب الضروري من جانب كل منهما باتجاه الجانب الآخر. ولهذا سيكون من الواجب إذن، الموافقة على تقاسم السلطة داخل كل منهما: والسؤال عندئية هو، أي «وسط» سيكون صاحب «العملة المهيمنة» في «المجال الباسيفيكي» وفي «المجال الأوربي»؟ وأين ستكون السوق المالية الرئيسية؟

والجواب هو: يمكن أن نتصور بأن أكبر قوة اقتصادية في داخل كل من والمجالين، ستتخلى لِلشَّـوَّة العسكرية عن بعض المسؤوليات في السياسة الدولية خلال فترة محدودة من الزمن.

علماً بأن القوتين الأعظم حالياً، ستستمران بالسيطرة على إميراطوريتهما، ولكنهما ستصبحان تدريجياً ثانويتين داخل مجاليهما. وفي المجال الباسيفيكي ، يمكن للبعد الجغرافي والتنوع الثقافي بين البلدان ، أن يعيق ويؤخر التكامل . ولكن هذه الصعوبات ليست من النوع الذي لا يمكن التغلب عليه ، فاليابان أكدت تفوقها الساحق تدريجياً معتمدة على المهارة والذكاء ، في الميادين التكنولوجية ، والمالية والاقتصادية . وفي قلب هذا والمجال ، سوف يظهر أن السيادة على البحر (عسكرياً ومدنياً) عنصراً أساسياً ، وأن اليابان ، التي ستملك هذه السيادة سوف تهيمن على شركائها .

أما في والمجال الأوربي ، فإن العلاقات الشديدة التعقيد بين مختلف بلدان القارة ، تزيد من صعوبة التنبؤ بالتطورات المحتملة . وتشهد هذه المنطقة بنفس الوقت ، ولادة «كتلة جديدة» في الغرب وانحلال كتلة أخرى في الشرق (٥٠٠) في فياك بلدان تنتقل من «الأطراف» (٥٠٠) إلى «الوسط» ، وغالبًا ما يكون هذا الانتقال متزامناً ومصحوباً بالتحول من «النظام الدكتاتوري» إلى والديمقراطية ، غير أن هذه البلدان لا تزال تتردد بالدخول إلى الكتلة الغربية الجديدة . ولكن من المرجح أنها ستدخلها في المستقبل غير البعيد! . وسوف

<sup>(</sup>٥٠) يشير الكاتب هنا إلى اتجاه بلدان السوق الأوربية المشتركة نحو الوحدة السياسية في نهاية عام ١٩٩٣، وإلى انحلال حلف ولوصو أو الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي هذا الحدث التاريخي الهام الذي لم يكتمل بعد، والذي قد يدفع الاتحاد السوفيتي وبلدان الديمقراطيات الشعبية للانضمام إلى الوحدة الأوربية، ويفتح المجال لانفكاك أو استقلال بعض الجمهوريات السوفيتية الآسيوية، أو التخلي عنها، إذا استمرت الأوضاع بالتدهور كما شهدنا خلال عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٠، الأمر الذي يصحب التكهن به الآن.

<sup>(</sup>٥٣) يستخدم الكاتب عبارة Les Périphérique ، وقد رأينا تعريبها بكلمة والأطراف) لأنها تعنى المناطق التي تحيط بمكان ما .

تكون الأسرة الأوربية بكاملها موحدة بشكل أو بآخر عبر مؤسسات قارية تضم جميع بلدان أوربا الأحرى (٥٠) ، وسيكون ذلك بداية لولادة قوة هائلة في والمجال الأوربي ٤؛ وسوف تتطور الأحلاف العسكرية الحالية فتتحول إلى شبكات من التكتلات السياسية والاقتصادية ، وستكون المواصلات البرية الوسيلة الأساسية في أوربا كا ستصبح التكنولوجيات النهرية عظيمة .

بقي أن نعرف ماهي القوة التي ستسيطر في هذا والمجال الأوربي ، الواسع ، وأين سيكون والقلب ، المحتمل للقارة الأوربية الموحدة . وفي اعتقادنا أن المنطقة الممتدة من ولندن ، إلى وميلانو ، تبدو الأكثر استعداداً لاحتلال هذا المركز ، فهي التي تسيطر على رؤوس الأموال ، وهي بالذات \_ إذا لم تكن هناك مقاومات من نوع ما \_ ستفرض قوانينها إلى أبعد الحدود بالنسبة لحركة التجارة والبضائم .

وبالنسبة للمنافسة بين (المجال الأوربي) و (المجال الباسيفيكي) فإن نتائجها لا يمكن ظهورها الآن، وإذا عرفت أوربا كيف تنظم نفسها فإنها ستمتلك أوراقاً رابحة جدية، على الرغم من كل ما حققه (المجال الباسيفيكي) من تقدم ملموس في هذه الأيام.

وسوف تسبب الخصومة بين هذين ( المجالين ) اضطرابات تجارية ومالية

 <sup>(</sup>٥٤) يقصد الكاتب أن الوحدة الأوبية ستضم البلدان الاشتراكية، والبلدان المحايدة مثل
 سويسرا والمحسا، بالإضافة إلى البلدان السكندنافية وفنلندا.

وسياسية (<sup>(00)</sup>، لأن كلاً من الطرفين سيسعى جهده لاحتكار التقنيات والشركات الكبرى والأسواق، في المناطق المحيطة بكل منهما أو ما يسمى بالأطراف (كالقارة الإفريقية والشرق الأوسط) (<sup>(01)</sup> بالنسبة لأوربا، وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا بالنسبة للمجال الباسيفيكي.

وفي هذا السياق، لا يمكن في المستقبل تجاهل كتلتين هامتين هما:
الهند والصين (٥٠)؛ فهذان العالمان يتطوران حالياً بسرعة كبيرة، وسوف
يشكلان في البداية رهاناً رئيسياً في الخصومة بين والمجال الأوربي، و والمجال
الباسيفيكي، ولكنهما لن يلبثا حتى يتحولا بحد ذاتهما إلى خصوم للمجالين
المذكورين، علماً بأنهما يقفان جغرافياً إلى جوارهما.

وإذا عرف أقوياء الغد كيف يفكرون وينظرون إلى المدى البعيد، فسوف لن يغيب عن أبصارهم أن مليارات البشر سيتواجدون في و الأطراف

<sup>(</sup>٥٥) لاأستيمد أن تكون وأزمة الخليج و الأحيرة التي فجرها اكتساح الكويت بداية للتنافس بين والمجالين و الملكووين، وقد تكون إحدى المعارك التي يخوضها وبلدان الشمال و ضد بلدان الجنوب .. بفرض أن يبقى الشمال متطوراً وغنياً ، ويبقى الجنوب متخلفاً وفقيراً ، ويستغله الطوفان ...
المعرب

<sup>(</sup>٥٦) وهكذا نرى أن مسارعة أمريكا لوضع يدها على الشرق الأوسط هدفها اغتصابه من الكتلة الأورية قبل أن تتوحد، ولكي تضع أوربا واليابان تحت رحمتها. المعرب (٥٧) يلاحظ هنا أن العالم العربي، لا يحسب له أي حساب في تكهنات الكاتب رغم موقعه، وقرواته وقوته السكانية وحضارته، مع العلم أنه على اطلاع واسع لمخططات أوربا وأمريكا للمستقبل بسبب المركز الذي يستغله كمستشار لرئيس إحدى الدول الكبرى (فرنسا) فهل يعني ذلك أن القوى الجديدة تربد إيقاء هذه المنطقة بحالاً حيوباً خلال القرن القادم؟

يقفون على أبوابهم ويستعدون للعبور بمرح إلى المجتمع التجاري والديمقراطي، رغم أن مستويات معيشتهم لا تزال بعيدة جداً عن مستوى المعيشة في المجالين المهيمنين (أوريا والباسيفيكي). ولكن أتماط المعيشة في هذين المجالين. وبينا الطرفين لل سوف تقترب أكثر فأكثر من نمط المعيشة في هذين المجالين. وبينا كان هؤلاء يقفون، طوال قرون، موقف المتفرج الذي يرى بأم عينه تراكم العروات الهائلة لدى الآخرين، فإنهم لن يستمروا على هذه الحالة لمدة طويلة دون أن ينالوا حصتهم العادلة من النمو العالمي ...

ولهذا نعتقد أن (لعبة السوق) لن تتمكن وحدها من تطوير (البنى التحتية) لمدن (الجنوب) الكبرى. ولاإنقاذ أنظمتها الصحية والتربوية، ولن تتمكن من جعل إنتاجها للمواد الألية قادراً على وفاء ديونها!!.

لذلك فإن ردم أو تقليص (الهوة) التي تحفر يومياً بين (المجالين المهيمنين) من جهة وبقية العالم من جهة ثانية ، يفترض بل يستوجب إجراء عملية رضائية لإصلاح (النظام العالمي) الحالي . وإذا لم يتم ذلك ، فإن الحرب ، في الغد غير البعيد ، ستكون أقل احتالاً بين (المجالين) المهيمنين ) منها بين هذين (المجالين) الشمال من جهة ومناطق الأطراف المجنوب من جهة أخرى (٥٩٥). وسوف تستخدم في النزاعات المتوقعة هذه ، جميع

<sup>(</sup>٥٨) ما يلفت الانتباء أن جميع البلدان الغنية المشكلة للمجالين المهيمتين المذكورين قد اجتمعت في خندق واحد عواجهة والعراق: في أزمة الخليج الأحيرة، والطريف أن البلدان الأكثر فقراً في العالم العربي تقف إلى حد ما في خندق العراق، فهل هذا مؤشر يدل على صحة تنبؤ هذا الكاتب؟ أرجو ألا يكون ذلك ...

الأساليب الحديثة جداً ، بما في ذلك وسائل الإعلام المؤهلة لتضخيم المشاكل والتأثير على الجماهير . ونسوق على سبيل المثال لا الحصر ، أن الفيديو كاسيت ستكون الوسيلة المفضلة لحمل رسائل الثورة ، كما سيكون اختطاف الرهائن والطائرات وقطع وسائل الاتصالات ، من الاستراتيجيات العادية الدارجة للهجوم ، بل وقد تصبح من الأمور التي تجاوزها الزمن .

والخلاصة، مهما كان موقع والقلب ، فإن والشكل التاسع ، للنظام السلعي أو التجاري ، حتى في داخل هذا والقلب ، نفسه ، سيكون شديد الخطورة بالنسبة للجنس البشري إجهالاً : فهذا النظام يبدل الأعمال الحية ، بأعمال ومصطنعة ، ويحول الطبيعة إلى وبضاعة ، ويهدد بجعل الإنسان نفسه وسلعة ، تُنتَجُ بالجملة ، ويعمق الهوة بين البشر الرحل المرفهين (الكوكس كلان الجدد) من جهة ويين والبشر الرحل البؤساء ، اللهم إلا أمكن إدخال تغييرات جذرية على وخطوط الأقن ، وفتح آفاق أخرى مغايرة تماماً ، ووضع ومشروع إنشائي ، آخر يعطي للزمن معنى جديداً يوفق بين الجداثة والروحانية ، ويغني الحربة الفردية للجنس البشري بكامله دون تميية .

إن ثقافتنا وماضينا ويقصد الكاتب الأوربيين الغربيين حصراً يؤهلانا لهذا المشروع، والتاريخ الذي يستيقظ يدعونا إليه، والحياة السي تتدهور تفرضه علينا وتطلبه منا!...

إن تسعة أعوام فقط تفصلنا عن عام ٢٠٠٠ م، وسوف يتكلم الناس في أحد الأيام عن هذا العقد من الزمن، وكأنه العقد الذي تمت فيه المراهنة على الألف الجديدة القادمة ، وسوف تتوقف فرص نجاحنا في المستقبل على عمل البشرية خلال هذه الأعوام التسعة الباقية من القرن الحالي ، وكلنا أمل ألّا يكون هذا العمل غيباً لآمالنا .

إن نظاماً نقدياً عالماً تُحدد في داخله مناطق الاستقرار بين العملات الرئيسية سيسهل النمو المتوازن والتكامل بين و المجالات المهيمنة في . وإن تقنيناً مصرفياً ومالياً عالماً سيقلص المضاربات المالية ويحدّ من عمليات تنظيف أموال المخدرات . وإن حرية التجارة اللولية ، وبشكل خاص فتح أسواق بلدان الشمال لمنتجات بلدان الجنوب ، سوف تعمل على إدخال العملات الصعبة الضرورية لتسديد ديون هذه البلدان الأخيرة وتطوير وتنمية استثاراتها ، كا ستسمل آلية استقرار رواج المواد الأولية ، وتساعد بالتالي على تنمية البلدان التي يتوقف تطورها على عائدات هذه المواد .

وأخيراً، سيكون من الواجب إخضاع التشريعات الوطنية، المتعلقة بحماية البيئة ونزع السلاح ومكافحة المخدرات، والسيطرة على استخدام علوم الوراثة، لسلطات كونية عليا تُشكَّلُ بطريقة ديمقراطية وتكلف بوضع قواعد لها صفة العالمية.

من المعلوم أن هذه الأمور تُعتبر من المسائل المؤسساتية والسياسية الصعبة، ولكن لم يكن هناك أكثر صعوبة من إخضاع كل شيء للقواعد الحقوقية وتنظيم فصل السلطات في أوربا عند نهاية القرن الثامن عشر.

لذلك نعتقد أن حلول هذه المسائل هي في متناول اليد، ولاتتطلب

إقامة نموذج تعسفي مناقض وللشكل الاجتماعي الجديد، المنتظر، لأن ذلك سيكون مستحيلاً وداعياً للسخرية وخطراً. إن المطلوب هو السعي لإقامة توازن أفضل في داخل هذا والشكل، ، بين عملية الإنشاء والمشهد المسرحي، وبين الفوضى والنظام، وبين التعقيد والتسلسل، وبين النجاح والكرامة!..

ولتجنب استقالة الإنسان أمام الشيء، في داخل كل ﴿ مجال مهيمن ﴾ ، فإن الجواب المقنع هو جواب شخصي ، خارج عن تشريعات السياسة . ومن واجب كل فرد تفضيل الواجب على الكرامة بدلاً من الإصرار على أن يكون الأكثر قوة ، وأن يكون التصرف والسلوك على أساس أن الإبداع والابتكار أفضل من المظاهر المسرحية ، وأن تعطى الأهمية اللازمة للاستمرار بدلاً من العمل ، واستغلال الوقت بدلاً من تكديس الأشياء .

إن والإبداع، هو البديل العقلاني للعنف ولتكديس والأشياء الرحالة، وهذا لا يتوقف على فعالية والنخبة، فحسب، بل على إمكانيات ومساهة كل فرد في المجتمع، ولتحقيق ذلك لابد من وضع أساس لتربية جديدة، تهدف إلى تطوير معارف البشر وعدم الاكتفاء والاعتاد على تطوير الآلات، وأن يُلح على تطوير آلات الموسيقى والاسطوانات وأجهزة التصوير بدلاً من الإفراط في إنتاج والكاسيتات، وتطوير الوسائل التي تساعد الإنسان على اختيار وضعه بدلاً من الأشياء التي تستخدم للتكيف مع الأنماط. وحتى لا يكتفي كل فرد بموقف المتفرج اللامبالي، بل يتجه للمساهمة بإعطاء الديمتراطية المعنى الذي تستحقه عن طريق ممارسة حريته لل يصبو لجعل حياته نوعاً من العمل الفني الرائع!.

## الغمال الثاني

## الجمالان الجميدنان

أين سيكون وقلب، العالم؟ أين ستكون أقطاب التطور؟ كيف ستتوزع السلطات؟ كيف ستتطور الأحلاف؟ وهل سيبتعد شبح خطر الحرب؟

مما لا شك فيه أن الدكتاتوريات تتهاوى في كل مكان تقريباً ، في أوريا ، وفي آسيا ، وفي أمريكا ، وفي إفريقيا ! .

وبفضل الصور التي تبثها محطات التلفزيون فتخترق الجدران لتصل إلى الشعوب التي تسير خلف ثوارها ، هناك حلم وحيد يدغدع آمال البشر في كل مكان من الكرة الأرضية ألا وهو «الديمقراطية».

ومع ذلك ، وحتى إذا كان العالم يبدو مترابطاً أكثر فأكتر ، وبالرغم من أن الشركات الكبرى أخذت تتمركز في جميع البلدان ، فإن السلطة لا زالت محصورة مكانياً، وقابلة للتعريف، ومتمركزة في الأماكن التي تتراكم فيها القوة والقيمة، وحيث تتجمع المراكز المالية، وتتقرر الأمور الأساسية المتعلقة بمستقبل الكرة الأرضية.

من المؤكد، أن الوقت لم يحن بعد من أجل تحديد مكان القطب الذي سيهيمن على العالم في المستقبل. فالمجالان المتفوقان اللذان ينظمان أنفسهما أمام أعيننا، في أوربا، وفي الباسيفيكي، هما في حالة تنافس محموم يهدف إلى السيطرة الاقتصادية والسياسية على العالم. وسوف يأتي اليوم الذي سينتصر فيه أحدهما على الآخر، وعندها سيكون (القلب) عند الطرف المنتصد.

إن هذا التطور ، سوف يبدل جذيهاً الضرورات الاقتصادية ، ورهانات الأمن ، وقواعد الجغرافية الاستراتيجية . ولمحابهة هذه التغييرات ، يجب أن نتعلم كيفية النظر إلى الخرائط من زاوية أخرى ، وأن نفسح المجال للجغرافية لكي تفرض قوانينها على التاريخ .

فمنذ نصف قرن، تم تصور ووضع «النظام العالمي» على شكل (هَرَمِ » و (دعامتين):

- وكان «الهرم» هو «الشكل الثامن للنظام التجاري»، حيث كانت جميع أم العالم مصطفة بالتسلسل ابتداء من «القلب» الأمريكي: وكان الدولار يهيمن كالسيد في هذا القلب، والثقافة الأمريكية تفرض قيمتها.
   وانطلاقاً من هذا القلب كان يتم تَصَوُّر وتَنْظير الاقتصاد السيامي.
- أما والدعامتان، أو بالأحرى أواخر مخلفات ونظام القوة، فكانتا

بمثلتين بالقوتين النوويتين الرئيسيتين، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، اللتان كانتا تفرضان قوانينهما على حلفائهما وتقومان بدور الحكم في النزاعات الإقليمية. وانطلاقاً منهما كانت تتم عملية رسم وننظير الاستراتيجية العسكرية الكونية.

واليوم ، نلاحظ أن هذه الصورة المزدوجة تنهار أمام أعيننا: ويبدل الهرم ذروته ، ذلك أن إحدى الدعامتين تنهدم . ولم تعد الولايات المتحدة تمثل « القلب » وفي شرق أوربا تخلت القوة عن مكانها ليحل محلها « المال » . وهاتان الظاهرتان تبدلان بعمق طبيعة النزاعات الاقتصادية والمستلزمات العسكرية . ولم يعد بالإمكان الكلام أبداً عن الشمال والجنوب ، وعن الغرب والشرق كما كان الأمر في الماضى القريب . وقد آن الأوان للاستعداد لهذا الواقع الجديد .

وييدو لأول وهلة ، أن هذا الانقلاب سيؤدي إلى ولادة جغرافية سياسية أخرى \_ أكثر بساطة لأنها أكثر انسجاماً \_ حيث تقوم القوانين المالية بتنظيم كل القوانين الأحرى .

هناك لا يقل عن ألف مفاجأة ومفاجأة بانتظارنا: وكل شيء بين أيدي الشعوب الصاعدة؛ ومن حسن الحظ، أنه ما من شيء أكثر توقعاً من الديمقراطية.

وعلى النقيض مما يعتقد الكثيرون في هذه الأيام، لا يمكن الجزم نهائياً باستقرار الولايات المتحدة كقوة وحيدة جبارة، ولا بانحلال الامبراطورية السوفيتية. والشيء الوحيد الأكيد هو أن «القلب» بالمعنى الذي أعطى له الكلمة في الفصل السابق سيكون في داخل إحدى (الجالين المهيمنين) وأن شرق أوريا سينضم إلى (اقتصاد السوق) (١). أما بالنسبة لبقية العالم، فسوف يتوقف كل شيء على الأسلوب الذي ستدار به التغييرات. وإذا عرفت أوريا الغربية كيف ستربط مصير شرقي القارة بمصيرها، عندئذ، سيكون بمقدورها أن تصبو لتصبح عن جدارة بمثابة (القلب) بالنسبة للاقتصاد العالمي، لأنها الأكبر سكاناً، والأكبر ثروة، والأكبر نشاطاً وإلا الأكبر حظاً بالحصول على وظيفة (القلب) العالمي هي اليابان.

ومما يلاحظ في داخل كل من «المجالين المهيمنين» زيادة هاتلة بتبادل البضائع، والناس والمعلومات وهي أسرع من زيادة المبادلات مع الخارج. ففي كل منهما تتكون مجموعة متاسكة ومغلقة. وفي كل منهما تتجمه القوة الاقتصادية الرئيسية اليابان من ناحية والسوق الأوربية من ناحية أخرى للتفوق على القوة العسكرية الرئيسية الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى ... هناك إذن تكامل وأنحلال في وقت واحد.

ولكي نفهم إلى أين ستقودنا هذه الحركة المزدوجة ، وأي من المجالين المهيمنين ، سيتمكن من التغلب على الآخر ، يستحسن قبل كل شيء استعراض وإيضاح وقائع التطور التي تجري فعلاً في كل منهما .

وكما سبق وذكرنا، فإن المقصود بـ (المجال الباسيفيكي) هو مجموعة البلدان الواقعة داخل وحول (المحيط الباسيفيكي): أستراليا، وبلدان جنوب

 <sup>(</sup>١) المقصود باقتصاد السوق، هو قانون العرض والطلب.

شرق آسيا ذات التطور السريع أي، اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيها، وأندونيسيا، وسنغافورة، وتايوان، والفيلبين، وهونغ كونغ، بالإضافة إلى جميع بلدان القارة الأمريكية. ولا يدخل في هذا المجال كل من الصين وفيتنام.

إن هذه المنطقة الهائلة الاتساع هي اليوم مركز لتفجر سكاني عظيم، والإنتاج فيها يمر بمرحلة نمو كبير كما تتضاعف فيها شبكة المواصلات وتزداد سرعة يوماً بعد يوم، وتزداد التجارة داخل هذا المجال ومع بقية العالم الخارجي.

وهكذا يشهد العالم ولادة مجال اقتصادي حقيقي ومتكامل، تنتقل السلطة فيه من أحد شواطئ المحيط إلى الشاطئ الآخر. ونظراً لأن الظاهرة البارزة التي تجري في داخلها، هي تقهقر الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الكثيين لا يزالون يوفضون تصديقها، خاصة وأن أمريكا لا زالت أعظم قوة عسكرية ويزيد مخزونها على اثني عشر ألف رأس نووي .. أما الأمريكيون أنفسهم فيقيسون قوتهم الكلية ... العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والديمغرافية ... ويعاقبون انتصار وهيمنة الدولار، ويقدرون حصتهم في السوق العالمية ويحلمون بغروات السوق المالي (الوول ستريت)، ويخافون على حجم بنوكهم، ويغارون على قوة رأسمالهم، ويصابون بالدهشة من ضخامة العرض العام للشراء (O.P.A.) ويغتبطون من هيمنة اللغة الإنكليزية، ويُختالون عجباً من إبداعية السينائيين في هوليود. وعندما يلمّح الناس لهم بأحاديثهم عن الانحساد العالمي يرجع إلى إعادة إعمار البلدان التي خربتها الحرب العالمية الانتصاد العالمي يرجع إلى إعادة إعمار البلدان التي خربتها الحرب العالمية الناية في والوبية واليابان ... وليس لضعف حقيقي بالاقتصاد

الأمريكي، فالولايات المتحدة لا تزال قوية وديناميكية وقليلة الديون نسبياً. وأخيراً يؤكد هؤلاء بأنه: إذا صعَّ هذا الانحسار الأمريكي المهيمن في يوم من الأيام فسوف تعرف الولايات المتحدة كيف توجه الضربة الفنرورية لكي تجدد نشاط شرايينها وتطلق العنان من جديد لنهضتها، وفي جميع الحالات ستبقى أمريكا الشمالية و بنت أوربا، وستحرص باستمرار على الاتجاه نحو والحيط الباسيفيكي!!!....

غير أنني لاأجد في هذه الحجيج ما يُقنم، وأعتقد أن الصناعة هي القاعدة الوحيدة التي يستند إليها اقتصاد أي بلد، وأن مؤشرات الانحسار المتعلقة بأمريكا أصبحت في الواقع تتقاطع بشكل لا يمكن إنكاره. وسأحاول فيما يلي استعراض المؤشرات الرئيسية لهذا الانحسار:

- إنتاجية الصناعة الأمريكية تزداد بسرعة تقل ثلاث مرات عن سرعة الصناعة اليابانية وأقل مرتين عن إنتاجية الصناعة في أوريا الغربية.
- لم تظهر في الولايات المتحدة أية منتجات جديدة في السنوات الأخيرة
   باستثناء (الميكروبروسيسور) (le Microprocessur) (۱۳).
- بالنسبة للسلع الاستهلاكية التقليدية، فإنها لا تصنع في الولايات المتحدة
   بطريقة تمكنها من التنافس.

 <sup>(</sup>٢) في اعتقادي الشخصي أن تصرفها حيال أزمة الخليج الأخيرة تؤكد هذه الاستراتيجية،
 فهي ترمي من وراء وضع البد على نفط الشرق الأوسط والتحكم بتسويقه وأسعاره، إلى
 بعث النشاط الاقتصادها الخامل حالياً.

الميكروروسيسور: هو جهاز الكتروني صغير جداً مهمته التحكم بدقة متناهية في صنع
 وإنتاج أشياء أو سلع بالجملة، أو القيام بمهمات أخرى تحتاج إلى الدقة والاستمرار.

- لا تصدر الولايات المتحدة عملياً ، انطلاقاً من أراضيها ، سيارات أو أجهزة تلغزيونية أو أدوات منزلية ، رغم الجهود التي تبذل لإعطاء الاقتصاد الأمريكي نوعاً من القدرة على التنافس المصطنع ، وذلك عن طريق التضخم النقدى .
- بالنسبة للمنتجات التكنولوجية، التي تمثل ثلثي صادراتها وثلاثة أرباع إنتاجها فإن ميزانها التجاري يزداد عجزاً يوماً بعد يوم.
- \_ أما المنتجات ذات التكنولوجيا العالية جداً، فإنها لم تحافظ على مكانتها إلّا بفضل القطاعات التي كانت خلال فترة طويلة في وضع يكاد يكون احتكارياً \_ ولكنها لن تبقى على هذا الوضع أبداً في وقت قريب جداً \_ ويشتمل هذا القطاع:
  - ا \_ المعلوماتية (L'informatique) .
  - ٢ ــ وغزو الفضاء بما في ذلك برنامج حرب النجوم.
- \_ وأخيراً بقية الصناعات، تضاعف عجزها ست مرات خلال الأعوام العشرة الماضية .

صحيح أن للشركات الأمريكية الكبرى فروع كثيرة في الخارج، لا تذكر منتجاتها وميزانياتها في جداول الإحصاءات التجارية إلّا على سبيل إعادة مداخيلها المالية للشركات الأم، ولكن كل ماليس مصنوعاً داخل الولايات المتحدة نفسها، لا يفيد الاقتصاد الأمريكي إلّا بشكل غير مباشر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن العجز الصناعي التجاري يصحبه تراجع لدور الولايات المتحدة في الاقتصاد الكوني: ومما يذكر أن حصة أمريكا في السوق الصناعية العالمية خسرت خلال خمسة عشر عاماً، ست نقاط، بينا كسبت اليابان خلال الفترة نفسها حوالي خمس عشرة نقطة. أما حصتها في السوق العالمية للآلات للتنجات الأساسية للمنافسة الاقتصادية بالنسبة لأي بلد صناعي فقد انخفض من ٢٥٪ إلى ٥٪ فقط خلال ثلاثين عاماً بينا ارتفعت حصة اليابان من هذه الآلات من شن إلى ٢٢٪.

وتمويل هذا العجز ، لجأت الولايات المتحدة لتسهيل تطور استخدام الدولار من قبل المستقرضين الأجانب ، وفي التعويم العام للعملات ، وأدى ذلك إلى جعل هذه العملة الصعبة عالمية كأداة للقياس ، وللمدفوعات وللاحتياط . واستناداً إلى هذا الأساس ارتفعت ديون الولايات المتحدة بشكل هائل ، حتى أصبح متفوقاً على موجوداتها في الخارج ، وباتت الولايات المتحددة بالذات أي الدولة عاجزة عن تمويل نفقات الصحة والتعليم والمحافظة على النظام الاجتماعي ؛ وأصبحت الجسور والمدارس والمستشفيات تعاني من هذا الضعف . ولكيلا تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى فرض ضرائب جديدة \_ مهما كان نوعها \_ ، عمدت إلى تخفيض النفقات الخاصة بالبنى التحتية ، وأخذت تستقرض من السوق \_ وهذا يعني الاستقراض من اليابان أساساً \_ لكي تمول عجزها .

زد على ذلك أن الادخار الأمريكي يزداد ضعفاً مما يؤدي إلى جعل تمويل الاقتصاد أكثر تعسفاً. أما الدورات المالية (les circuits financiers) الحاصة فتبدو عاجزة عن مقاومة هذا التطور: فهي توجه القروض باتجاه الصناعة التقليدية أكثر من توجيهها نحو صناعات المستقبل، ونحو الخارج بدلاً من التوجه إلى داخل البلاد، ونحو الشركات الكبرى بدلاً من الشركات الصغرى، ونحو الزراعة بدلاً من الصناعة.

ومن المعروف أن انخفاض الادخار ، معناه فقدان الحس نحو الصناعة ، وغياب الرؤية البعيدة لرغبات المستهلكين في السوق العالمية . والخلاصة : ما من شيء يهيو أمريكا لإنتاج السلع التي متحتاجها ولا لتصدير ما يمول دينها !!...

ترجع هذه التطورات في أساسها إلى التطورات الثقافية العميقة: فالصورة التي ترسمها الأمة الأمريكية لنفسها تتركز أكثر فأكثر على الحنين لأمجادها الخاصة. وإن عبادة الحاضر، وضعف الحس بالأفق الواسع لدى أمة أصبحت منطوية على نفسها رغم ماضيها العالمي الرائع، كل ذلك يفسر بشكل أفضل هذه الظاهرة الغريبة أكثر من أي بحث اقتصادي.

وإني لأرى شخصياً ما الذي يمكن أن يُغير هذا التوجه خلال الأعوام العشرة القادمة: والحقيقة لا شيء يوحي بظهوره في أمريكا — اللهم إلّا بعض الانتفاضات النفسانية غير المتوقعة — كما لا يبدو في الأقى أي جهد استثماري صناعي، ولا أي مؤشر لارتفاع نسبة الادخار، ولا دليل على إنجاز منتجات جديدة، ولا أي رغبة تجارية شجاعة. وحتى في صناعة الأسلحة، والطيران وغزو الفضاء والمعلوماتية، حيث لا تزال الولايات المتحدة في أوج تقدمها، فإن الشركات الكبرى المنافسة تنكاثر في البلاد الأخرى مما يحمل على الاعتقاد بأن حصة الولايات المتحدة في الأسواق التي لا تزال تسيطر عليها قد تتراجع.

لقد بدأ الإحساس بهذا الانحسار البطيء على مستوى حياة الدولة وعلى

حياة المستهلك الأمريكي، وسوف يترتب على ذلك انتقال مركز الولايات المتحدة الاقتصادي نحو البلدان والمناطق المطلة على المحيط الباسيفيكي. وهذا التعيير، أصبح بمثابة الصفة الرئيسية للتطور الذي يجري حالياً في الولايات المتحدة: فمبادلاتها مع أوربا لا تزيد بنفس الوتيرة التي تزيد بها وتاثر تجارتها عبر المحيط الهادي (أي الباسيفيكي) فقد تجاوزت هذه الأخيرة بمقدار النصف عن تجارتها عبر المحيط الأطلسي. وإذا اعتبرنا الوتيرة الحالية كأساس نقيس عليه، فإن تجارتها مع بلدان المحيط الباسيفيكي سوف تتضاعف قبل نهاية القرن الحالى.

والواقع أن تجارة الولايات المتحدة الحالية عبر المحيط الباسيفيكي هي تجسيد فظ للانحسار النسبي الأمريكي. ولما كانت حركة البضائع في جوهرها ذات اتجاه وحيد فإن العجز الأمريكي مع آسيا أصبح يُشكل حالياً  $\frac{V}{\eta}$  العجز العام لتجارة الولايات المتحدة الخارجية، ويعادل  $\frac{V}{\eta}$  المبادلات أي حوالي مائة مليار دولار صنوياً نصفها مع اليابان وحدها.

ويفسر الكثيرون هذا العجز الأمريكي بأنه ناتج عن أساليب الحماية التي تطبقها الحكومة اليابانية ، ومن بينها قِدَم شبكات التوزيع الياباني التي تعود لأوائل القرن الحالي . وفي اعتقادي أن هذا التفسير سطحي جداً وساذج . فمما لا شك فيه أن الحماية اليابانية تزيد من خطورة العجز الأمريكي ، ولكنها لا تكفي لوحدها لحلق هذا العجز : وأن أي حماية لا يمكنها أن تقاوم وتصمد بشكل دائم قدرة المنتجات على المنافسة الفعلية .

والواقع أن كل شيء يشير بأن السلطة الاقتصاديسة في والمجال الباسيفيكي ، فيما يتعلق بالأمور الجوهرية \_ أي بسيطرة الاستثمارات الكبرى التي تقوم عليها الصناعة \_ هي اليوم مستقرة في اليابان .

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن البلد المهزوم في الحرب العالمية الثانية، قد انتقل خلال العشرين عاماً الماضية من مستوى البلدان النامية إلى مستوى البلد ذي القوة الاقتصادية العظمى. وفي هذا الميدان أيضاً تعتبر المؤشرات الرئيسية صناعية؛ فالشركات اليابانية تنفق ضعف ما تنفقه الشركات الأمريكية على تحديث صناعتها. وتؤمن اليابان حالياً نصف الإنتاج العالمي من الأمريكية على تحديث صناعتها. وتؤمن اليابان حالياً نصف الإنتاج العالمي من الولايات المتحدة، و ١٠٪ لأوربا بمجموعها، علماً بأن قيمة استهلاك السوق العالمية هذا العنصر التكنولوجي الرئيسي يقدر الآن بحوالي ٥٠٠ مليار دولار. والشركات اليابانية تلجؤ دائماً لتحديد سلع الاستهلاك التي تنوي إنتاجها في وقت مبكر جداً، وتدخل فيها أحدث المبتكرات التكنولوجية الضرورية، وكمبدعة للسلع الرئيسية الجديدة فإن الشركات اليابانية قادرة على طرح وحد المبطرة والمحافظة على أكبر حصة في السوق العالمية.

لقد عرفت اليابان الأشياء والتكنولوجيات والتماذج الضرورية لصناعة الغد العالمية: فالأتمتة والعمل الدؤوب لتصغير أحجام الأجهزة المنتجة التي يتم تصورها في بلدان أخرى، يجري تطورها في اليابان، على غرار ماتم بالنسبة للآلة البخارية التي طورت في إنكائرا دون أن تكون قد اخترعت فيها فعلاً. إن تفسير هذا الصعود الياباني بالقوة، يرجع لأسباب ثقافية أساساً: ففي كل مرة يولد فيها وقلب ، جديد يكون ذلك رد فعل ثقافي على تحد جغرافي أو عجز مادي. وفي هذه الحالة كان ضيق الأرض القابلة للسكن عرضاً على الاتجاه نحو وتصغير حجم الأشياء ؟ كا أدى الحوف من العزلة إلى تطوير وسائل الاتصال، ودَفَع العجزُ بالطاقة إلى البحث عن بدائل المعمولة والرخيصة التي يمكن إبدالها بسهولة. وأخيراً فإن امتداد تاريخ اليابان العنيف عبر الزمان، اضطر المجتمع الياباني إلى أن يتعلم كيف يتحكم بإدارة التغييرات بشكل فعال وإيجابي ؛ ولهذا فإن الكلمة التي تعني والتغيير ، باللغة اليابانية ونيماواشي ، (Nimawashe) ، تعني أيضاً: نقل الغراس من مكان إلى آخر ؛ مما يدل على أن التغيير في اليابان يتم في الوقت نفسه ، ببطء — لأنه يتطلب إجماعاً من كل أصحاب العلاقة — وكامل وسريع عندما يكون جاهزاً للتنفيذ .

هذه الحقائق الثقافية تدفع اليابانيين، أكثر من أي شعب آخر، للمراهنة دائماً على المستقبل: لذلك نجد أن الادخار عندهم أكثر من الاستثار، والشبكات التجارية الخارجية أكثر من التجهيزات الجماعية الداخلة.

وهكذا نرى أن اليابان تملك الشروط الضرورية لتصبح وقلبًا عالمياً ». فهي تملك الرؤية البعيدة لصالحها ، والقدرة على العمل المنتج ، والإرادة الصلبة لفرض النوعية ، والسيطرة على تكنولوجيات الاتصالات الحديثة ، وهي مؤهلة لابتكار وإنتاج السلع الاستهلاكية الشعبية الجديدة الوارغية بالتعلم والديناميكية التجارية مع الخارج.

وقد أصبحت اليابان فعلياً، دون أن تصرح وتتباهى بذلك ، أو تسمح بالإنصاح عنه ، والقلب المهيمن ، في والجال الباسيفيكي » . فهي تبسط سيطرتها تدريجياً على الأسواق المحيطة والشبكات الصناعية : وقد أصبحت استفاراتها الصناعية في الجزء الآسيوي المجاور للمحيط الباسيفيكي تزداد سنوياً بمقدار الثلث ، كما أصبحت تسيطر في هذه المنطقة حالياً على أكثر من ثلث الشبكات التجارية ، وحوالي نصف توزيع سلع الاستهلاك العادية الكثيرة . الانشار .

وفي بلدان جنوب شرق آسيا ذات التمو السريع (كوريا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة) تجد الصناعات اليابانية أبواباً واسعة تزيد في سرعة نموها؛ علماً بأن نسبة معدلات التمو السنوي في هذه البلدان المذكورة يزيد عن ١٠٪. وقد صعدت في هذه المنطقة وأربعة تنينات ع<sup>(١)</sup> إلى مستوى البلدان الأكثر تطوراً في أوربا. زد على ذلك أن نسبة زيادة عدد السكان في هذه البلدان لا تزال مرتفعة، وهذا يعني الزيادة بعدد المستهلكين .. !. والبلدان الآميوية المجاورة للمحيط الباسيفيكي، تنتج حوالي ألم الدخل القومي العالمي

(P.N.B) ، وسوف يتعادل هذا الدخل في عام ٢٠٠٠ م مع الدخل الوطنى

<sup>(</sup>٤) أطلق لقب «التينات الأرمة» على بلدان جنوب شرق آسيا التالية: «كوريا الجنوبية» وتايوان، وسنغافورة، وهونغ كونغ « لأنها استطاعت رغم تخلفها وضدادها السابقين، أن تصمد خلال فترة قصيرة إلى مستوى الدول الصناعية الحديثة وارتفع دخلها القومي إلى مستويات قرية من دول أوربا الغنية.

الإجمالي لبلدان الأمرة الأوربية، أو الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأصبح التبادل التجاري فيما بينها عمل للله من التجارة العالمية، أي أنها تزيد على حجم التجارة عبر الحيط الباسيفيكي. وعما بلاحظ أيضاً أن وتاثر نموها السنوي سريعة لمدرجة يمكن أن تجعلها خلال الأعوام العشرة القادمة معادلة لنصف ليجارة العالمية، وبمعنى أدق، ستكون نصف التجارة العالمية عصورة في المنطقة الواقعة حول المحيط الهادي. والواقع أن وستة من الموافئ الثانية الكبرى» في العالم تقع على الشواطئ الآسيوية للمحيط الباسيفيكي وأكثر من نصف النقل الجوي للبضائع في الكرة الأرضية يمر في أجواء هذا الحيط، وسوف يتضاعف بحوالي ست مرات عند نهاية هذا القرن !!!..

ومما يجدر ذكره، أن هذه التجارة ستكون بمثابة ومُسمَرٌع ، هاثل للتنمية الاقتصادية اليابانية ، ولدور اليابان في اقتصاد والمجال الباسيفيكي ، الذي تسيطر عليه ؛ وسوف تتضاعف فعاليات اليابان بسبب تخفيض الصعوبات الرئيسية التي يتميز بها هذا والمجال ، — لأن اليابان تقع في وسط هذا المجال . . .

ومن المعروف منذ القدم، أن الجوار الجغرافي كان دائماً المفتاح الأساسي لإدراك الانتهاء إلى عالم واحد، ولظهور العادات والتقاليد التجارية المشتركة ونمو التعاون الصناعي. هذا مع العلم، بأن المسافات بين البلدان المجاورة للمحيط الباسيفيكي طويلة جداً، نما يزيد بصعوبة تبادل الأفكار والعمل والبضائع بالشكل السريع والخلاق الذي يفوق أمثاله في القارة الأورية

وفي الولايات المتحدة. إن ذلك لا يغرب أبداً عن أذهان اليابانيين، فلكي يمكن لليابان أن تتفوق على منافسيها — ومنهم الولايات المتحدة — وتحول المحيط الباسيفيكي إلى خصم حقيقي للمحيط الأطلسي وأوريا، لا بد لها من أن تبذل الجهود الجيارة والحقيقية لتسريع الاتصالات والمواصلات الضرورية في هذا المحيط الواسع.

والواقع، أن هذا الهدف، تحقق فعلاً في ميدان نقل المعلومات: الهاتف، والتيلكس، والتليفاكس، والكابلات، والأقمار الصناعية؛ هذه الوسائل التي تسمح في كل لحظة بنقل الرسوم والمخططات والحسابات والرسائل والصور والبرامج الضرورية للإنتاج الصناعي ولاستهلاك الأشخاص، إلى كل أنحاء الكرة الأرضية، ويعتبر اليابانيون في المقدمة بالنسبة لهذا القطاع وليس ذلك مجرد صدفة. فمن أجل نقل البضائع والأفراد عبر المحيط الباسيفيكي يجب أن يتم ذلك بأقصى السرعة بواسطة الطائرات والسفن.

وتجري حالياً ، دراسات لإنتاج طائرات عظيمة السرعة تصل سرعتها إلى ه مرات سرعة الصوت . هرمة الصوت . ويفضل هذه الطائرة سيكون الوقت بين أي نقطة وأخرى حول المحيط الباسيفيكي \_ مهما كان بعدها \_ لايتجاوز الساعتين انطلاقاً من مدينة طوكيو .

وهناك مشروعات فرنسية (ATSF)، ومشروعات بريطانية (HOTOL)، ومشروعات ألمانية (SANGER) بالإضافة إلى مشروعات أمريكية ويابانية لحل هذه المشكلة المعقدة. وإن نجاح مثل هذه المشاريع بحتاج إلى حل مسائل تكنولوجية رئيسية في ميدان (المواد) و (عمليات الدفع) و (الآيروديناميك) بالإضافة إلى مشاكل المحروقات والمعدات الجديدة، وإيجاد محرك يؤمن الإقلاع والانتقال من سرعة الصوت إلى ما فوق هذه السرعة بعدة مرات والدخول إلى طبقات الجو العليا (الاتموسفير) ثم الهبوط إلى الأرض.

إن هذا الإنجاز العظيم لا يزال بعيداً عن التحقيق، ونظراً لأن اليابانين هم أصحاب المصلحة الأوائل في هذا الموضوع، فإنهم يعملون على تحقيقه بجد وفعالية، ومن المعقول بأنهم سيتمكنون من إنتاج مثل هذه الطائرة، ومن الموكد أيضاً أنهم سيتعاونون مع الولايات المتحدة للوصول إلى هذا الهدف. إذ من المعروف فعلاً أن وشركة بوينغ الأمريكية تتعاون منذ مدة مع شركة وميتسويشي اليابانية، من أجل إنتاج الطائرة (٧٦٧) المعدلة عن الطائرة والبوينغ ٧٧٧). وسوف تسمح هذه الطائرة لبلدان الحيط الباسيفيكي لأن تعيش في زمن مماثل للزمن الذي تعيش فيه البلدان الأوربية في هذه الأيام، من ناحية سرعة الاتصال والتنقل. وتستعد اليابان لمثل هذا الوضع: فهي تعمل منذ زمن على بناء جزيرة صناعية مقابل مدينة طوكيو، لكي تقيم فوقها مطاراً جديداً تتوفر فيه جميع وسائل الاتصالات المستقبلية، كما يمكنه استقبال الطائرات الحديثة التي تعوق سرعة الصوت بعدة مرات.

ومن الطبيعي أن يرافق هذا الإنجاز تقدم بنفس الوتيرة والانساع في ميدان النقل البحري لأنه ضروري جداً ومتوقع. وتجري الاستعدادات الفعلية لصنع بواخر أكثر سرعة وأكثر اقتصاداً بالطاقة من البواخر الموجودة حالياً، وسوف تضمن مثل هذه البواخر بأن تجعل جميع الموافئ الآسيوية على مسافة لا يزيد اجتيازها عن يوم واحد انطلاقاً من اليابان كما ستخفض مدة اجتياز المحيط الهادي إلى ثلاثة أيام فقط. ومن المنتظر تحقيق هذا المشروع خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاماً.

ولكي تتم السيطرة على التقنيات الضرورية لوضع هذه المشاريع الطليعية موضع التنفيذ ، لا بد من تحقيق المزيد من التقدم الضروري في مياديين و الديناميكية ، والمواد ، والدفع الذاتي » وكا فعسلت السفينة و خالير ها (ala Fute ) والسفينة و الفلوت la Fute ) في زمنهما ، عندما جعلتا مدينتي و البندقية » و و أمستردام » تلعبان دور و القلب » في القرون الوسطى ، فإن اليابان ، لكي تصعد بنفسها إلى مرتبة و القطب المهيمن » لا بد لها من أن تبعث الحياة من جديد في ترساناتها البحرية التي أهملت في السنوات الماضية لصالح ترسانات البحرية في كوريا الجنوبية .

وأخيراً، لليابان مصلحة حيوية في إنجاز خطوات واسعة متقدمة في والخيراً، وهذا ما تقوم به بالفعل حالياً: فقد حققت صناعة

 <sup>(</sup>ه) المقالة على المنابع وتجارية طويلة ومنخفضة الأطراف تسير بالأشرعة والجاذيف،
 اشتهرت بسرعتها، وقد استخدمها البرتفاليون في رحلاتهم الأولى حول رأس الرجاء المسالح في طريقهم إلى الهند، وفتحت الطريق للاستعمار الهولندي والبهطاني والفرنسي في القارة الأسمنة.

<sup>(</sup>٦) La Flûte: سفينة حربية قديمة، مخصصة لنقل العتاد والتموين.

السيارات في اليابان تقدماً هائلاً ضمن (الجال الباسيفيكي) بكامله، وسوف تضاعف حصتها من إنتاج السيارات داخل الولايات المتحدة بالذات قبل عام ١٩٩٢، وتسعى جهدها الآن لإنتاج عركات ثورية تعمل بالهيدروجين. وفي الأعوام الخمسة عشر المقبلة ستتمكن القطارات المغناطيسية ذات السرعة العظيمة من جعل جميع المدن اليابانية على مسافة لا تزيد عن الساعة انطلاقاً من طوكيو وإليها، وتحول الجزر اليابانية إلى «حاضرة» موحدة أو بالأحرى إلى هذا عملاق ، قادر على احتلال المكانة التي تطمع إليها في الكرة الأرضية.

وبفضل صادراتها وحركات رؤوس أموالها، تكدس اليابان سنوياً حوالي ٢٠٠ مليار دولار من الفائض وتستثمر بواسطتها شركات جديدة في جميع بلدان العالم، وبشكل خاص في الولايات المتحدة ( $\frac{Y}{Y}$  المشتروات والالتزامات اليابانية تتم داخل أمريكا). فقد اشترت اليابان حتى الآن الجزء الأساسي من عقارات المكاتب في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتوسطة الأحجام. وعلى سبيل المثال: إن مجموعة «ميتسوي» (MTSUI) اليابانية، تملك الآن  $\frac{1}{Y}$  رأسمال 0 شركة أمريكية، يبلغ رقم أعمالها الإجمالي 1 مليار دولار، وهي تأمل بأن تضاعف عدد فروعها قبل نهاية عام 1 194.

وفي عام ١٩٨٩، استثمرت الشركات اليابانية أكثر من السنة التي سبقتها في الشركات ذات الاستثمارات الاستراتيجية. ومن المؤكد الآن، أن اليابان ستسيطر على مجموع حركات والصور » عبر المحيط الباسيفيكي (٧). ولأسباب متواضعة تتعلق باقتصاديات الميزانيات أنهت الولايات المتحدة الأمريكية عملياً برامج بحوثها في هذا الميدان ؛ وسوف تتسلم اليابان الإشراف على وأنحاط » (Normes) أجهزة التلفزيون العالية المدقة في مجمل والمجال الباسيفيكي » وستفرض بالتالي معداتها وموادها – أي برامجها – على المستهلكين الأمريكيين الذين ستبعهم جميع أنواع أجهزة التلفزيون وجميع البرامج التي تصورها بواسطة والكمبيوترز ». وفي هذا الزمن الذي تسيطر فيه الصورة

إن نظرة سريعة على برامج التلفزيون الحاصة بالأطفال تؤكد تفوق اليابان في هذا الميدان
 وقد أكدت الصحف الفرنسية عام ١٩٨٨ أن اليابان تسبق أوربا في مجال الأجهزة
 السمعية والبصرية والمعلوماتية والبرامج المصورة بما لايقل عن عقد من الزمن.

وتتفوق أكثر فأكتر على الأشياء، فإن الدور الأمريكي إذا لم يتدعم بصورة أو بأخرى، وإذا استمر تراجعه فسيكون العامل الحاسم الأساسي في انحسار الولايات المتحدة .

وسوف تجد أمريكا نفسها، في هذه الحالة متجهةً إلى وظيفة شرفية ثانوية ؛ علماً بأنها لا تبيع حالياً لليابان سوى المنتجات الزراعية (تقدر مساحة الأرض المخصصة للإنتاج الزراعي الذي يصدر لليابان بما يزيد عن المساحة الإجمالية للجزر اليابانية). وهكذا نرى أن الولايات المتحدة تتحول فعلياً إلى غزن حبوب تابع لليابان ، كما كانت «بولونيا» بالنسبة «للفلاندرز »<sup>(۸)</sup> في القرن السابع عشر. والواقع أن المودعين اليابانيين هم الذين يقدمون جزءاً هاما من أجور الموظفين المدنين والعسكريين الأمريكيين، أما الجامعات الأمريكية فخر ع وتدرّب حالياً الكوادر الرئيسية لمنافسها الأكبر، اليابان..!.

ومن الطبيعي، ألا تقبل الولايات المتحدة، استمرار هذه الإهانات التي تترتب على التبعية لليابان؛ وعندما سيتبلور الوعي للنتائج الجغرافية الاستراتيجية والثقافية لهذه التطورات، سوف تطرح أمريكا على نفسها السؤال الخاص بهويتها الشخصية (الذاتية)، وفي هذه اللحظة ستتصرف بكثير أو بقليل من السعادة ..!.. وسيقترح عليها البعض، بل لقد اقترحوا عليها بالفعل منذ فترة، بأن تقلعص انفتاح اقتصادها على العالم \_ أي أن تعود إلى عزلتها التقليدية \_ . وفي اعتقادنا أن اليوم الذي ستعمد فيه الولايات

 <sup>(</sup>A) الفلاندرز: هي المنطقة المجترفية الواقعة على بحر الشمال والتي كانت تتألف من أجزاء تابعة لفرنسا حالياً، وتضم جزءاً آخر تابعاً لبلجيكا.

المتحدة إلى مقاومة التسلط الياباني على شركاتها الرئيسية ليس بعيداً ؛ وسوف تستند، في هذه الحالة، إلى مبررات الأمن الوطني وإلى أسباب استراتيجية من الدرجة الأولى. ومع ذلك ليس من المحتمل، إلَّا في حدود ضيقة، أن تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها لمدة طويلة ضد هذه التطورات العميقة جداً، والمتعددة الأشكال؛ ومن بينها الأشكال الثقافية المفرطة؛ ذلك لأنها لاتملك مطلقاً الوسائل اللازمة لتمويل الاستثارات الضرورية الوحيدة القادرة على حماية «المجال الباسيفيكي ، والطرق المؤدية إلى مصادر تموينه. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن اليابان تقدم، منذ مدة، أكثر من ثلث التكنولوجيات الضرورية لتطوير وتحديث الأسلحة الأمريكية، وسوف تلاقى الولايات المتحدة الكثير من المتاعب للعثور على طريق إنقاذِ آخر ، لتغيير العلاقات القائمة ، وقطع التحالفات الحالية بين الشركات الأمريكية واليابانية ، أي أن تتوفر لديها الشروط اللازمة والكافية للتقدم الوطني. ومن المناسب في هذا السياق، التأكيد بأن التجارة عبر المحيط الأطلسي لا يمكنها التعويض عن التوجهات الحالية الثقيلة. ومن المؤكد أيضاً أن الولايات المتحدة ستحاول التسلل إلى « الجال الأوربي » وقد تحقق بعض النجاحات الرمزية ، إلَّا أن ذلك لن يبدل أبداً المعطيات الأساسية التي تباعد بين شواطئ المحيط الأطلسي أي بين أمريكا وأوربا الموحدة \_ ! . . .

وهنا أيضاً لا يمكن إلّا أن ألاحظ شخصياً هذه الحقيقة ، على الرغم من أنني لا أتمنى حدوث ذلك !. ولهذا سيكون على الولايات المتحدة إقناع نفسها بأنها لم تُعدُّد سيدة العالم ، في الوقت الذي تبرهن فيه الرأسمالية عن قوتها حتى في أوربا الشرقية !!..

وحتى في حالة التغلب على هذه الأزمات... التي سيتم التغلب عليها فعلياً... فسوف يشهد العالم تدعيماً سريعاً للروابط المؤسساتية لهذا والمجال الأوربي ، وبنفس الوقت انغلاقه النسبي حيال بقية العالم.

هذا، وسوف ينتظم والمجال الباسيفيكي ، بشكل مختلف جداً عن تنظيم والأسرة الأوربية ، أو بالأحرى والمجال الأوربي ، ؛ فالبلدان التي تشكل والمجال الباسيفيكي ، يس لها نفس التاريخ ولا نفس الجوار الجغرافي والقرب، كا ليس لها نفس العلاقات الودية والنماذج ومستويات التطور التي تنميز بها القارة الأوربية العجوز . يضاف إلى ذلك وجود عقبة أكثر صعوبة : ألا وهي أن كل عملية تشريعية مفرطة ستؤدي بالضرورة إلى كشف الغموض السائد في علاقات السلطة بين الولايات المتحدة واليابان في الوقت الحاضر ، مما لا يمكن أن تقبل به البلدان على المدى القريب والبعيد ؛ كما أن التنظيم التشريعي والمحال الباسيفيكي ، لا يمكن استمراره إلا بشكل غير رسمي ، وهذا هو الشكل والأسلوب الغامض الذي يهدف لإنقاذ ماء الوجه لدولة عظمى تسير في طريق الانحسار !! ...

أما الطريق الثاني، فهو عدم إقدام اليابان، على تنظيم والمجال الباسيفيكي، وحدها، ومن أجل مصلحتها الحاصة فقط. وهذه والفرضية،، في اعتقادي، يكتنفها الكثير من المصاعب بسبب ثِقَل الذكريات المريرة التي لم تُمْحَ بعد من أذهان الأجيال الحالية (١) في أمريكا أو اليابان، وقد يقول

 <sup>(</sup>٩) المراد بهذه الذكريات، تلك المتعلقة بمآسي الحرب العالمية الثانية، وعالجة اليابان السيطرة
 على المحيط الباسيفيكي وجنوب شرق آسيا وتدمير المصالح الأمريكية والأورية، مما اضطر

اليابانيون لأنفسهم بسبب ذلك (يكفينا مرة واحدة)! إشارة لكارثة هيروشيما...

ومع ذلك ، لا بد من الافتراض ، بأن اليابان قد لا تتمكن ، رغم فظاعة الذكريات ، من أن تكبح ، إلى ما لا نهاية ، طموحها الذاتي بالعظمة إلى الحد الذي يجعلها ترفض رغبة بلدان «المجال الباسيفيكي » باختيارها رضائياً وكقلب » هذا المجال إ!.. أي أن ترفض إصرار بلدان المجال الباسيفيكي على الختيارها رعيمة لها!... إننا لا نستبعد بأنها يمكن أن تتظاهر بالعفاف وأن تحجم عن قبول ما تتمنى بأن تكونه فعلياً ، لكي تتباهى وتقنعنا أي أن تقنع أوريا وأمريكا ليا عاؤة عن الزعامة ، من أجل أن تصل إليها عملياً ودون معارضة أحد!...

إن (المجال الأوزبي)، بالمقارنة مع (المجال الباسيفيكي)، يعتبر حالة معروفة بشكل أفضل ومنذ فترة قريبة بدا للجميع بأن مستقبله أصبح واضحاً إلى حد بعيد ومعروف نسبياً. لقد تغير كل شيء في داخل هذا المجال، فأصبح خاضعاً لمؤثرات متعددة جداً بحيث بات كل شيء فيه ممكناً: كالتجزئة والتشنجات، والتراجع إلى الخلف، والنزاعات.

ولكن الأسوأ ليس مؤكداً: فإذا كانت أوريا الغربية تتقدم حالياً نحو الوحدة، وإذا كانت أوريا الشرقية تسير بنفس الوقت نحو الديمقراطية، وإذا

الولايات المتحدة للدعول في أفظح حرب دموية واستخدام القنبلة النووية ، التي ذهب
 ضحيتها متات الآلاف من اليابانين خلال دقائق ...

عرف هذا الجزءان الأوربيان استنباط أشكال جريئة لكي يتوحدا، فليس من المستبعد أن يصبح والمجال الأوربي ، والقلب ، المنتظر للعالم ، أو والشكل الناسع ، للاقتصاد العالمي . وليس من المستبعد أيضاً أن تتمكن العملة الأوربية والايكو ، (١٠) من الانتصار على والين ، الياباني إذا بذلت مزيداً من الفعالية والإبداع والعمل ؛ كما يمكن أن يتجاوز مستوى المعيشة في البلدان الأوربية أكثر المستويات المرتفعة في آسيا ، وبالنتيجة سوف تمتد وتتشر القيم الأوربية لتشمل القارة الأوربية بكاملها .

قد تبدو هذه الرؤيا متفائلة جداً بالنسبة للبعض للأسباب التالية: فالتكامل السياسي في غرب أوربا لا يزال هشاً، وعودة النشاطات القومية المتطرفة والخطرة في شرقي أوربا لا تزال خاضعة للصدف، وأخيراً فليس بين جزئي أوربا الغربي والشرقي إلا القليل من العلاقات الاقتصادية.

ولكني، مع ذلك، أعتقد أنه إذا استطاع (المجال الأوربي) معرفة كيفية تنظيم نفسه في الجزء الغربي، وكيف يمكن أن يتغير في الجزء الشرقي، وأن يهيئ الشروط الضرورية لاتحاد هذين الجزئين، عند ذلك يصبح كل شيء ممكناً. علماً بأن مستقبل هذا والمجال، يتوقف على الانسجام والتزامن لهذه التطورات الثلاث المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>١٠) الايكو L'Ecu: هو الوحدة النقدية الأوربية التي تمت الموافقة عليها في بلدان السوق الأوربية المشتركة الاثني عشرة. وهذه الكلمة مؤلفة من ثلاثة أحرف هي: .E.C.U. تخصر الجملة التالية: Européen currency unit وتعني: عملة التداول في السوق الأوربية للشتركة.

والواقع أن تنظيم أوربا الغربية يسير حابياً في الطربق الحسن، فالدول الاثنتا عشرة، التي التزمت ببناء الأسرة الأوربية، سوف تتوصل في وقت مبكر ومفيد إلى بناء السوق الموحدة). وتستخلص منه النتائج الضروبية للتعاون في ميدان الضرائب والتربية، والبحوث العلمية، والحقوق الاجتماعية، وتجميع المؤسسات، وحماية البيئة. وسوف تذهب هذه البلدان بالضرورة بعد ذلك نحو الوحدة السياسية. لقد قرر المسؤولون في هذه البلدان البدء في خلق وعملة مشتركة (١١)، ومصوفاً مركزياً، كما قرروا إدخال الديمقراطية في المؤسسات المشتركة، وسوف تفكر بعض الدول الاثنتي عشرة بتوحيد استراتيجياتها الدفاعية. ومهما تكن الصدف، فإن هذا الأسلوب يبدو لي حتمياً، اللهم إلا إذا اتجهت الأمور التي تجري حالياً في أوربا الشرقية بشكل يناقض هذا التطور.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا حصل هذا التطور الهائل في أوربا الشرقية رغم أنه لم يكن يتوقعه أحد؟. والجواب: إن ما حصل في شرق أوربا كان الطريقة الوحيدة بالنسبة للاتحاد السوفيتي لكي يبقى قوة عظمى في سنوات الألفين أي حتى نهاية هذا القرن وأنه لا يوجد ثروة بدون إبداع، ولا وجود للإبداع بدون ديمقراطية، كما لا يوجد حرية بدون وجود قابلية للانقلاب، أي بدون حرية رأي، ولا توجد ديمقراطية بدون و سوق ٤.

ولما كان (النظام التجاري) يكتسح كل شيء، فإنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية في إطار هذا النظام إلا إذا احترمت قوانينه أي قوانين (١١) هذه العملة المشتركة هي الايكو (BCU) كما سبق وأشرنا في أحد الهوامش السابقة. المعرب السوق... وإذا لم تنتسب إلى و نظام السوق، أو النظام التجاري > كل من بلدان أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتي بشكل خاص، فإنها تحكم على نفسها بعدم القدرة على امتلاك وسائل القوة الضرورية، وستنتهي في وقت قريب إلى الانهار والزوال.

لقد أدركت النخبة، في الخارج، هذه الحقيقة، كا فهم ذلك، فيما بعد، المسؤولون في داخل الأحزاب المسيطرة، وكان أمامهم خياران لا ثالت لهما: الزوال كأمة أو تغيير النظام!. وهكذا لم يكن الأمر يحتاج إلى الشجاعة فحسب بل يحتاج إلى العقل والفطنة. فالرخاء الذي يسود الغرب يشكل برهاناً دامغاً يدعم هذه المقولة ويشجع أولئك الذين أدركوا هذه الحقيقة على المضي نحو تحقيق عمليات الإصلاح مهما كلف الأمر..

وفي اعتقادنا، أنه لابد للبلدان الشرقية لكي تقترب من والمجال الأوربي، أن تتطور تدريجياً في اتجاهات ثلاث، وكل من هذه الاتجاهات يشكل نتيجة للاتجاه الذي يسبقه:

الاتجاه الأول: هو ظهور المجتمعات المدنية، وسيادة القانون، وإقامة المؤسسات الديمراطية.

الاتجاه الشاني: نقد الإيديولوجية المسيطرة ووضع نهاية لدولة الحزب الواحد، وتعمم الانتخابات الديمقراطية.

الاتجاه الثالث: تحول الأحزاب الشيوعية إلى أحزاب ديمقراطية اشتراكية.

وفي اعتقادنا أنه مامن بلد من بلدان أوربا الشرقية لاترغب بهذه

التغييرات. غير أن ذلك لا يمكن أن يتم دون مصاعب وبشكل خاص داخل الاتحاد السوفيتي، لأن كل شيء لا يزال يستند حتى الآن على الحزب القائد، الذي يشكل مصفاة للنخبة، ولا يُستثنى الجيش من هذه المصفاة. والواقع أن هذه أول ثورة غير دموية في التاريخ؛ وقد لا تبقى الوحيدة في المستقبل.

أما ما يتعلق بالنتائج الاقتصادية لهذه التطورات، فإنها لن تنتظر طويلاً حتى تظهر بشكل ملموس.

ولن يطول الوقت حتى تنضم جميع هذه البلدان \_ أي بلدان أوربا الشرقية \_ إلى والنظام التجاري»؛ وستصبح اقتصادياتها واقتصاديات سوق». وهنا أيضاً لا تتم هذه التغييرات بدون صدامات. ذلك أن الأمر في الواقع يتعلق بالانتقال من اقتصاد تدار فيه والسلع القليلة ) بواسطة وطوابير الانتظار واللجوء دائماً إلى استخدام القوة والعنف، إلى اقتصاد آخر تعالج فيه والسلع القليلة النادرة والوسطة حرية الأسعار ، واستخدام المال بدلاً من اللجوء إلى القوة والعنف . وسوف يتم ذلك ، على الأرجح ، عن طريق حل المسائل العاجلة \_ ولتبسيط الأمور \_ نذكر على سبيل المثال مشاكل أمريكا اللاتينية : مثل عدم كفاية شبكات التوزيع ، وسيطرة الشبكات الموازية في أي والتضخم النقدي ، والديون الخارجية التي لا تجد الحلول الإعجازية في أي مكان . لذلك سيكون على هذه البلدان بجابهة الواقع الفعلي لمستوى تطورها ، وإعطاء الأسعار وظيفتها في توزيع السلع ، وإنشاء إطار تشريعي يعطي للشركات السلطة الفعلية باتخاذ القرار .

وهذا سيتطلب تسوية القيم وسيؤدي إلى ظهور تفاوت هائل بالدخول، أي عدم مساواة بين الناس!.

ومن هنا يمكن أن تسنأ الأزمات الحادة، والرجوع إلى الوراء. كما حدث في الصين الشعبية (١٦). ويمكن الافتراض أيضاً إمكانية تطبيق هذه الإصلاحات بشجاعة وروح عادلة ومهارة سياسية فائقة، إلا أن ذلك سيحتاج إلى الكثير من الوقت لكي تعطي نتائجها المرجوة. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من السهل أن تشهد هذه البلدان في وقت قريب، ظهور رجال أعمال ومتعهدين أكفاء قادرين على خلق مجالات واسعة للعمل، كما لن تدخل رؤوس أموال إلى دائرة القطاع العام. ولضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تسبيقها إصلاحات سياسية: فاللا مركزية السياسية وحدها قادرة على إضعاف سلطان التخطيط المركزي بما فيه الكفاية، وتقلب سلطة القرار وضعاف سلطات علية ديمقراطية يمكنها مجابه ردود فعل الرأي العام بفعالية. وعندما يم وضع الشركات تدريجياً في أوضاع تنافسية بين بعضها البعض، وتحرير الاستيراد وبيع العملات الصعبة بالمزايدة، وإنشاء عملة صعبة قابلة وشعرر السلع الستوردة، وأسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المستورة، وأسعار السلع الستورة، وأسعار السلع الستورة، وأسعار السلع الاستهلاكية، عندها فقط، يمكن أن تصبح الشركات فعالة.

وأخيراً، سوف تـشهد جميع البلدان المعنية آثار التطورات السابقة،

<sup>(</sup>١٢) يشير الكاتب هنا إلى الصدامات العنيفة التي حدثت في الصين صيف عام ١٩٨٩، واضطرار السلطة لاستخدام القوات المسلحة والعنف للقضاء على مظاهرات الطلاب والمتقفين الذين كانوا يطالبون بالحريات الديمقراطية والانفتاح نحو الغرب، والانتقال إلى ونظام السوق».

وظهور مجموعة من القيم المعنوية والوطنية تأخذ شكل الإصلاح الديني والثقافي، والعودة إلى قيم العمل والنجاح الفردي والثقة الكاملة بالكلمة. وسوف تكتشف هذه البلدان ماضيها من جديد، وتعرف على المآسي والمذابح والأهوال التي اقترفت خلال هذا القرن: وسوف تُزاح الأغطية الكتيمة الصلبة الموضوعة على الأحقاد والأكاذيب والتسويات المشبوهة. وسيكون، بعد ذلك، من الواجب إعادة النظر بكل شيء، وإعادة التفاوض على كل شيء، وتحمل مسؤوليات كل شيء. إن اكتشاف هذه الشعوب لتاريخها الصحيح صوف يؤدي إلى إنشاء هوية قومية جديدة لكل منها، هوية وطنية ودينية ولفوية وثقافية لا تتطابق بالضرورة مع الحدود الراهنة، كما ستولد تحالفات حديدة وقا البلطيق ودول الهانس (Hanses)، والإمبراطورية البروسية البروسية البروسية البروسية والإمبراطورية العثانية، ستوحي بتجمعات جديدة أو بالأحرى هيمنات جديدة، وحنين جديد شديد الخطورة!!..

وأخيراً، فإننا نعتقد أن شرق أوربا وغربها سيقتربان من بعضهما البعض. أما البلدان الخمسة عشر الأوربية (١٤) الباقية التي لاتزال خارجة،

<sup>(</sup>۱۳) المقصود بدول البلطيق الجمهوريات السوفيتة الثلاث التالية: استونيا، وليتوانيا، ولاتفيا. أما دول الهانس فهي الدول الواقعة جغرافياً بين جر « الإلب» (LElbe) (السين (سين عمر الشمال، همالاً وجبال الألب شرقاً. موسوعة الأوس والامبراطورية الروسية: تعني مناطق ألماني "شمالية. ويلاحظ هنا أن الكاتب يتنبأ بإعادة رسم خريطة معظم بلدان أوربا والشرق الأوسط على الأقل أ... المعرب (١٤) المقصود بهذه البلدان الأوربية الخمسة عشر، عجموعة البلدان التي كاتت تتمي لحلف

فسوف تتوحد بأشكال متعددة مع الأسرة الأورية، وفي النهاية سوف تتوصل القارة الأورية، وفي النهاية سوف تتوصل القارة الأورية إلى التحاد المكون من الصعب من الصعب تنظيم الاتحاد الأوربي الاقتصادي والسياسي، لأنه من الصعب إدارة قارة بواسطة المال وحده، كما كانت تدار في الماضي بواسطة القرة.

إن بلدان أوربا الشمالية ، وكذلك سويسرا والتمسا ستنضم الواحدة تلو الأخرى إلى عملية بناء أوربا ، وسوف تدخل في السوق الأوربي الكبير على الأقل ، بل ستنضم إلى الوحدة النقدية والسياسية ، وستدخل في النهاية إلى التنظيم العسكري للأسرة الأوربية .

أما بلدان أوربا الشرقية ، فسيكون تصور نجاح هذا المشروع الوحدوي أكثر صعوبة ، لأن الخط وأودر نيس ، يشكل حداً بين الشمال والجنوب (١٥٠) ، أكثر منه حداً بين الغرب والشرق . ولذلك سوف يمر الاتحاد أولاً عن طريق غرب أوربا إلى شرقها ، من أجل تقليص الخلل والتمهيد للتلاقي بين الجزئين .

وسيكون الهدف من المساعدات الغربية في المرحلة الأولية أن تكون نموذجاً عن مساعدات بلدان الشمال التي تقدمها لبلدان الجنوب، لكي تسمح لهذه البلدان بوضع منتجاتها في الدورات الرسمية، ولإعادة إنشاء دورة

وارصو بالإضافة إلى السويد، وفتلدا، وتركيا، واليابان، ومالطة، وسويسرا والحسا.

<sup>(</sup>١٥) يرى الكاتب أن الفارق بين أوربا الغربية وأوربا الشرقية ــ التي كانت اشتراكية ــ أقرب ما يكون إلى الفارق بين البلدان المتطورة الغنية ــ أي الشمال ــ وبين البلدان النامية ــ أي الجنوب ــ . المعرب

صالحة تؤمن التمويل الضروري لمستورداتها . وسوف يكون من واجبها أن تفرض على نفسها أيضاً (جدولة لديونها)، هذه الديون التي تثقل فوائدها التطور بشكل مفرط. كما سيكون من الواجب معالجة هذه الديون بالأسلوب الذي ستعالج فيه ديون بلدان الأطراف\_ أي البلدان النامية \_ التي سنشير إليها فيما بعد. وعندما يتم إنجاز البدء بهذه التسوية، سيكون بالإمكان إصدار تشريعات على مستوى القارة، دون الإساءة للتشريعات القائمة في كل من جزئي أوربا، ثم توحيد هذه التشريعات بغرض بناء شبكات الاتصال الكبرى والحماية المشتركة للبيئة، وتمويل المشاريع الصناعية الواسعة، وإنشاء الشركات المشتركة الجديدة . وفي نفس الوقت ، سوف يتمكن الغرب من مساعدة الشرق لإعداد الكوادر وإعادة النظر بالضرائب، وإصلاح القوانين المدنية (كقانون الانتخابات، والحريات العامة، وقوانين الجزاء)، وإصلاح الإدارة (نظام الموظفين، وتنظيم الأسواق العامة، وإدارة المصارف المركزية)... وسيكون التشريع الأول على مستوى القارة ، هو إنشاء والمصرف الأوربي من أجل إعادة البناء والتطور ( (١٦) ، وستجد فيه جميع بلدان القارة نفسها شركاء متساوين ، هدفهم دراسة وتمويل مشاريع التنمية الكبرى برؤوس أموال مستقرضة من الأسواق. وسيكون بمثابة مركز للتدريب من أجل الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى واقتصاد السوق ، وسوف يكون باستطاعته أن يلعب دوراً في بناء

<sup>(</sup>١٦) تجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن مؤلف الكتاب، هو أول من اقدرح فكرة إنشاء «مصرف الإنشاء والتعمير» تمويل مشاريع التنمية في أوريا الشرقية. لذلك فقد قررت بلدان أوريا الغربية في مطلع هذا العام إنشاء هذا المصرف وتعيين المؤلف «جاك آتالي» مدياً عاماً له.

(البيت الأورني المشترك) كالدور الذي لعبته بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الفحم والفولاذ) (C.E.C.A.) في بدايات إنشاء الأسرة الأورية. وسوف يمول شبكات المواصلات الكبرى التي ستقلص المسافات بين جزئي أوربا بالنسبة الانتقال الناس والأفكار والبضائع، وسوف يتوقف على شبكات المواصلات هذه صمود وتطور عمليات التقارب بين الأوربيين . أما الشركات المشتركة الكبرى، فسوف تؤمن الانسجام التدريجي الاقتصادي والثقافي داخل والجال الأوربي .

وإذا ما نجحت هذه المراحل، سيكون ذلك بالطبع العامل الحاسم الذي سيوحد (الجال الأوربية)، وستكون جميع البلدان الأوربية أعضاء في مؤسسات قاربة. وفي يوم من الأيام سوف تفتح أوربا الموحدة الطربق لجميع المؤسسات الحالية، التي تنتمي للأسرة الأوربية — حوالي عشرين مؤسسة —، والتي تنتمي لمنظمة حلف وارصو الكوميكون (Comicon)، وبعض المؤسسات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي، لكي تحصل على هويتها الخاصة الأوربية المتحررة من التجزئة القديمة.

غير أن هذا الصرح العملاق، لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلّا إذا السم بالعقلانية والحذر، وإذا لم يحاول وضع نفسه «فوق أو تحت المؤسسات اللامركزية»: أو بمعنى آخر أن يتطور على حساب البناء السياسي للوحدة الأوربية؛ لهذا لا يجوز أن يجعل نفسه «فوق»، أي أن تضعف المؤسسات القارية (أي المؤسسات الوحدوية) مؤسسات الدول الاثني عشرة. ولا يجوز أن يضع نفسه «تحت» أي لا يجوز للارتباطات الجزئية ـ كالوحدة أو الاتحاد

بين دولتين أو أكثر من الدول الأوربية \_ أن تقطع الطريق للبناء الاثني عشري . وبشكل أكثر صراحة ووضوحاً ، يجب ألّا تتم الوحدة بين الدولتين الألمانيتين اقتصادياً \_ وهو أمر طبيعي \_ وسياسياً \_ وهو أمر محتمل (١٧) على حساب الوحدة الأوربية . ومن المفترض بعد البدء بعملية الوحدة الأوربية وقيام المؤسسات القارية ، أن تعمل الأمرة الألمانية الموحدة الخاصة ، على تدعيم الروابط بين جزئي القارة الغربي والشرقي .

وفي اعتقادنا، أن هذا السلوك مسألة في منتهى الجدية خاصة فيما يتعلق باحترام الاتفاقات الدولية واتفاقات الحدود التي يتوقف عليها استقرار «المجال الأوربي»؛ كما سيتوقف على توازن وتماسك تطور العلاقات بين بلدان أوربا، جميع الفرص التي يمكن أن تجعل من القارة الأوربية «القلب» الاقتصادي العالمي.

وبهذه المناسبة لابد من القول، أنه لا فائدة من السرعة المفرطة، فالسرعة ستسبب العودة إلى تنشيط القوميات، وتقود إلى الكوارث، وأن التكامل الأكثر نجاحاً هو الذي يتم الإعداد له خلال أطول مدة ممكنة. أما

<sup>(</sup>۱۷) يلاحظ هنا أن المؤلف رغم سعة اطلاعه وسعة خياله لم يتوقع أن تتم الوحدة الاقتصادية والسياسية بين الدولتين الكلانتين بهذه السرعة علماً بأن الوحدة بين هاتين الدولتين تمت فعلاً بتاريخ ٤ تشرين الأول من هذا العام وصدور الكتاب تم في شباط من نفس العام و والمناسبة فإن أكثر خيراء الاستراتيجية والسياسة الدولية لم يتصوروا أن تجري أحداث أورها الشرقية بهذه السرعة ، بل لم يتنبأوا بحدوثها ! أما بعد أن تمت فقد أصبح كل شيء متوقعاً لا في القارة الأروبية فحسب ، بل وفي بقية القارات ! ... المعرب

بعد قيام الوحدة الأوربية، فسوف تقرر المنافسة الحرة أين سيكون (مكان القلب، داخل هذا المجال الأوربي . . وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن الحيُّز الجغرافي الذي يبدأ من ولندن إلى وميلانسو، مروراً وببروكسل، و ﴿ فرانكفورت ؛ ، هو الأكثر حظاً ليكون ﴿ مكاناً للقلب الأوربي ﴾ ، وأن قوة ألمانيا وعملتها ستبدو في لحظةٍ ما بأنها قوة لاتقهر، وأن ما يجرى في أوربا الشرقية، يميل إلى تقويتها أي تقوية ألمانيا على حساب فرنسا وجنوب أوربا . غير أن هذه المنطقة لا تخلو من بعض الهنات والمساوئ : فهي لا تسيطر على التكنولوجيا المستقبلية ومن المرجح بأنها ستصاب بالشيخوخة حوالي عام ٢٠٣٠ م؛ وسيكون عدد سكانها من الفرنسيين أكثر من الألمان الغربيين. هذا بالإضافة إلى أن أوربا الجنوبية والغربية مهيأة أكثر للاستفادة من النمو الهائل لأسواق الشرق، وما عليها إلّا أن تعرف كيف تستفيد في المستقبل من هذا الوضع الملائم. وعلى هذا الأساس سوف يكون وقلب أوربا) حيث الأمة التي ستعرف بشكل أفضل كيفية تطوير الشبكات الصناعية والتجارية وأنظمة الاتصالات عبر القارة الأوربية. ففي عام ٢٠١٠ م سوف يربط القطار السريع جداً (.T.G.V) باريس بموسكو حيث لن تستغرق هذه المسافة أكثر من خمس ساعات فقط، وحيث سيكون الابتكار والتأهيل والبحوث أكثر تطوراً، وحيث سيكون التماسك والانسجام الاجتماعي قادراً على توفير الشروط الأفضل لإدارة التغييرات. لذلك من المهم والحيوي جداً أن يتم الاستعداد لكل ذلك من قبل الراغبين بالحصول على امتلاك ومركز القلب ...

والخلاصة، إن كلاً من المجالين المهيمنين، الباسيفيكي والأوربي،

سوف يكون مسؤولاً عن إدارة ضواحيه (١٨) المؤلفة من مجموعة الأمم النامية، وأن يستخلص من هذه المهمة الفوائد الضرورية!.

إن ضواحي والمجال الباسيفيكي ، تبشر بخير جم لا حدود له ، أكثر مما تبشر به ضواحي والمجال الأوربي ، ففي الباسيفيكي تقع البلدان التالية: بورما ، وتايلاند ، وماليزيا ، وأندونيسيا ، والفيليين ، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية ، وتعتبر بلدان جنوب شرق آسيا جميعها تقريباً وتنينات ، (۱۱) مستقبلية ، لأنها تتطور بسرعة ملحوظة : إذ تقدر معدلات نمو هذه البلدان بما يزيد عن خمسة أمثال معدلات النمو في بلدان إفريقيا ، كما أنها تتجه إلى الديقراطية بسرعة هائلة ففي أندونيسيا ، مثلاً ، من الشباب أكثر مما في

<sup>(</sup>۱۸) هكذا يقترح المؤلف بكل صراحة وجرأة اقتسام العالم بين أوربا للوحدة، والركب الأمريكي الباباني، أما بقية دول العالم فلن تكون سوى مجالاً حيوياً تستخلص منه القوى المملاقة الجيدة أقصى ما يمكن من الفوائد الصالح مجتمعاتها . وإن من يمن النظر بالمواقف الغربية الجديدة التي يقفها الاتحاد السوفيتي من القضايا العالمية وتطابق هذه المواقف مع مواقف الولايات المتحدة والجموعة الأوربية الغربية، يرى أننا على أبواب صياغة جديدة للنظام العالمي بما لا يتناقض مع رؤية وتوقعات المؤلف التي تتلخص بنشوء وقلبين، المحبوب وضاحيتين في مجمل الكرة الأرضية .

<sup>(</sup>١٩) تنينات: جمّع وتنين، وهُو الحيوان الأسطوري العملاق الذي ينفث من فمة النيوان، ويعتبره البابانيون وبعض سكان جنوب شرق آسيا، ممثلاً لقوى الطبيعة التي لا تقهر. وتقول الأساطير بأنه لايفنى لأنه كلما مات يعود إلى الحياة بنفس القوة من رماده. هذا وقد أطلق خبراء الاقتصاد في العالم لقب والتينات، الأربع على الدول التالية: كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، وسنغافررة، لأنها أصبحت في مصاف الدول الصناعية الحديثة.

جميع بلدان أسرة أوربا الغربية \_ وهذه بالطبع ورقة رابحة جداً. أما بالنسبة للمدان أمريكا اللاتينية ، فالمشكلة الأكثر صعوبة هي تخفيض ديونها الخارجية . ومن الممكن معالجة هذه المعضلة بواسطة و صندوق متعدد الأطراف ، يمول عن طريق وحقوق السحب الخاصة ، وذلك بامتلاك الموارد الضرورية لجدولة الديون (كما هو الأمر بالنسبة لديون بلدان أوربا الشرقية ) \_ غير أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتجاهل هذه العملية \_ ، وسيكون من الواجب بعد ذلك خلق جو اقتصادي وسياسي ملائم للتطور .

أما ضاحية والمجال الأوربي الرئيسية فهي القارة الافريقية (٢٠). وتمتاز هذه القارة بمعدلات نمو منخفضة جداً. بل وتعتبر آخر مكان في الكرة الأرضية تتمركز فيها المجاعات. فمنذ عام ١٩٧٠ انخفضت حصة إفريقيا في الأسواق العالمية بمقدار النصف، وتضاعفت ديونها عشرين مرة، وهي تعادل حالياً مجمل دخلها القومي، كما انخفض متوسط دخل الفرد السنوي فيما وراء الكبرى بنسبة الربع منذ عام ١٩٨٧ حتى الآن. والواقع، أنه لم يسبق للقارة الافريقية أن حققت نسبة نمو تعادل وتاثر زيادة سكانها. لذلك تشكل المسألة الديمغرافية إحدى المصاعب الكبرى في القارة. ويقدر عدد سكان إفريقيا حالياً بـ ٤٥٠ مليون نسمة، وقد تضاعف عددهم منذ

<sup>(</sup> ٢٠) بلاحظ أن المؤلف بجمل القارة الإفريقية الضاحية الرئيسية للمجال الأوربي ، ويصمت عن 
ذكر الضواحي الأخرى ، على أن معظم الخطابات الاقتصادية والجغرافية الاستراتيجية 
والسياسية تضع البلدان العربية بكاملها بالإضافة إلى إيران ، ضاحية هامة لأوربا، هذا 
بالإضافة إلى بلدان آسيا السوفيتية . ويركز الأوربيون وخناصة الأوساط السياسية 
والاستراتيجية على اعتبار حوض البحر الأبيض المتوسط بجالاً حيوباً لأوربا . المصب

عام ١٩٦٠، وسوف يتضاعف مرة أخرى خلال السنوات العشرين القادمة (فسوف يكون عدد سكان الاتحاد (فسوف يكون عدد سكان الاتحاد السوفييتي). وإن انخفاض الصادرات والاستفارات وتدهور المعـــدات الجماعية ، يحمل على الاعتقاد بأن وضع القارة الافريقية سيزداد تفاقماً إلّا إذا رفعت أوريا مساعداتها للقارة بشكل كثيف لكي تتمكن من إنجاز إصلاح البنى التحتية ، وخلق الجو الملائم لإنشاء المؤسسات الفعالة فها .

أما إذا استمرت الأمور على حالها، فإن مستقبل إفريقيا المحتمل سيكون مأساوياً، وستكون القارة المنطقة الوحيدة في الكرة الأرضية التي لن تعرف الرخاء، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً هائلاً للبشرية جمعاء.

وأخيراً، سوف تبقى في العالم مجموعتان أساسيتان خارجتان عن كل تأثير حاسم من قبل (المجالين المهيمنين الأوربي والباسيفيكي) وهاتان المجموعتان هما: الصين والهند.

ومن المتوقع أن الهند ستشهد في المستقبل نمواً سريعاً جداً ، وسيكون فيها عدة مئات من الملايين المستهلكين الموسرين، لذلك لا يستبعد انضمام هذا البلد إلى فصيل العمالقة في آسيا . وفي هذه الحالة سيكون من واجب أوربا ضم هذه المنطقة إليها وعدم تركها لليابان(٢٦١) .

<sup>(</sup>٢١) هكذا يكشف المؤلف عن طموحات المجال الأوربي التي ترمي إلى جعل نصف قارة آسيا الغربي ضمن الضواحي التالية لها. ولعل في اهتام أوربا بأزمة الخليج الناتجة عن ضم العراق لدولة الكويت، وإسراعها بإرسال قواتها إلى السعودية وحول الخليج مايدل على أهداف أوربا المستقبلية.

ونظراً لأن الصين اختارت تقديم الإصلاحات الاقتصادية على الإصلاحات الاقتصادية على الإصلاحات السياسية في اعتقادنا لا يمكن أن يتم إصلاح إحداها دون إصلاح الأخرى في فإنها ستشهد تطوراً أكثر بطأً ، كما يحتمل أن تواجه فترة طويلة من الأزمات والانحسار ، وعندما سيستقد النظام المنطقي الملائم للإصلاح سيصبح كل شيء ممكناً في الصين ..

إن المشكلة الرئيسية التي سيواجهها والجالان المهيمنان الأوربي والباسيفيكي، هي الهجرات الكثيفة من الضواحي (٢٢)، لأن عودة البدو الرحل إلى الظهور، تشكل رهاناً هائلاً وسوف أعود إلى التعرض إليها ثانية في هذا البحث.

بقي علينا أن نذكر \_\_ القارئ والرأي العام \_\_ بوجود (رؤية أخرى) للعالم يمكن ملاحظتها حالياً: فهناك قوتان عسكريتان عظيمتان في حالة انحسار، وقوتان اقتصاديتان جديدتان تقلبان المسائل الاستراتيجية الكونية رأساً على عقب؛ وبدلاً من الكتلتين الإيديولوجيتين المتناحرتين في الوقت الحاضر (٢٣)، مسوف يعاد تنظيم العالم في وقت قريب حول ومجالين

<sup>(</sup>٢٢) منذ بداية الثانينات أصبحت مشكلة الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان الغنية من المشاكل التي تضمها جميع القوى والأحزاب السياسية في مقدمة برابجها السياسية. بل لقد أخذت بعض دول أوريا الفربية تعيد النظر بشروط الحصول على الجنسية ، وتضع العقبات الصعبة في وجه الهجرة.

<sup>(</sup>٣٣) يلاحظ سرعة التطور بالعلاقات بين الإيديولوجيتين اللتين يعتبرهما المؤلف متناحرتين عَند إصدار كتابه في مطلع عام ١٩٩٠، إذ لم يمض إلا أشهر معدودة حتى لم يعد يتحدث أحد في العالم عن التناحر، الذي حل محله التعاون في جميع المجالات. المعرب

عملاقين ، تحركهما نفس الطموحات ؛ علماً بأنهما من الناحية الإيديولوجية متقاربان ، ولكنهما متنافسان اقتصادياً ، وهذا يعني استناداً إلى نظرية العنف التي أشرنا إليها سابقاً ، أن العلاقات المتوقعة بين هذين المجالين ستكون أكثر خطورة بالنسبة لكليهما ، وكذلك بالنسبة لبقية العالم .

صحيح أن الحلفين — الأطلسي ووارصو — يملكان اليوم من الأسلحة ما يمكن بواسطتها تدمير الكرة الأرضية، وأنهما لن يزولا بين يوم وآخر (٢٤) وصحيح أيضاً أن التهديد بالقوة سيبقى عنصراً حاسماً في العلاقات الدولية (٢٥)، ولكن من المؤكد أن الخصومة بين الإمبراطوريتين — الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي — ستزول ويحل محلها التنافس بين المجالين

<sup>(</sup>٣٤) إن من يراقب تطور الأوضاع في بلدان أوربا الشرقية وخاصة مواقف بلدان الديمقراطيات الشعية الأعشاء في حلف وارصو ، يمكن أن يقتنع بزوال حلف وارصو على الأقل ، فقد دلت الأحداث منذ بداية هذا العام على تقبل السوفيت عن هذا الحلف ، ولم تعد بلدان مثل هنفاريا ، وتشكوسلوقاكيا ، ولمائيا الشرقية ، ويولونيا ، متحسكة بالحلف ، بل لقد انضحت ألمانيا الشرقية فعلاً إلى حلف الأطلسي ، وأصبحت قواتها المسلحة التي يصل تعدادها إلى ما يزيد عن (٣٠٠) ألف جندي خارجة عن حلف وارصو ، وتفكر بقية البلدان الاشتراكية السابقة بالانضمام لأوربا الغربية ، وتفكر بلدان السوق المشتركة بوضع عملياً بسحب جزء من قواتها في أوربا الغربية ، وتفكر بلدان السوق المشتركة بوضع استراتيجية دفاعية لاعلاقة لما يملف الأطلسي ، وكما يدل على ذلك عدم عاولة البلدان باستثناء بريطانيا على أن تكون قواتها التي أرسلت إلى السعودية والخليج تبوض على أن التهديد بالقوة الم يتأثر بنهاية الحرب إن أرقية الحليج تبوض كا لايقبل الشك على أن التهديد بالقوة الم يتأثر بنهاية الحرب الدوق.

الباسيفيكي والأوربي، وسيقودهما هذا التنافس إلى الاشتباك في الأسواق العالمية الأحرى: في ميادين الزراعة والاستيلاء على إجازات الاختراع، وإنتاج السلع الصناعية المختلفة (٢٦).

وفي المرحلة الأولى سوف تلجأ القوتان النوويتان باعتبارهما الآن الحلقتان الضعيفتان اقتصادياً في المجالين المهيمنين إلى خفض نفقاتهما العسكرية بهدف تخفيض العجز بميزانياتهما. وبعد ذلك سوف تلجآن تدريجياً إلى تخفيض وجودهما العسكري في أراضي حلفائهما، وسيوف هذا التخفيض حتى ولو كان جزئياً للولايات المتحدة الوسائل الهائلة للنهوض الاقتصادي؛ أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فهو مشروط بالنجاح الاقتصادي لسياسة ميخائيل غورباتشوف المسمأة وبالبيسترويكا)، التي لن يكتب لها النجاح إلا إذا سارت إلى نهاية الشوط.

أما بعد تطبيق هذه المراحل فسيجد كل طرف نفسه في آسيا وأوربا أكثر استقلالاً في سياسته الدفاعية. وفي اعتقادنا أن الأحلاف الحالية ستتجه نحو الاستقرار، وهذا أفضل ما نتمناه. ولكن مهما حصل بعد الآن، فسيكون على والمجالات المهيمنة، الدفاع عن ومناطق الأطراف، أو الضواحي التابعة لكل منها، وأن تدير وتشرف على المصالح الاقتصادية؛ ولهذا نتوقع انخفاضاً كثيفاً بالأسلحة الثابتة لصالح الأسلحة المتحركة (الطوران، البحرية،

<sup>(</sup>٢٦) لقد أظهرت أزمة الخليج وجود تباين في وجهات النظر بين بلدان أوريا وبين أمريكا، وأن حماس أمريكا وإسراعها بوضع يدها على بترول الخليج يدل على أن التنافس والمجابة لا يقتصر على إجازات الاعتراع وإنتاج السلع !!..

المشامل، وفي هذه الحالة ستعود القوى العظمى إلى واستراتيجية الردع الشامل، وسوف تحافظ الأسلحة النوورية على مصداقيتها عن طريق اللعبة الرئيسية التي تعتمد على أسلحة النوورية على مصداقيتها عن طريق اللعبة الرئيسية التي تعتمد على أسلحة الغواصات النووية التي تقلصت في السنوات الأحيرة إلى الحدود عتبة الكفاية. أما الأسلحة القصيرة المدى فلن يكون لها أي مبرر، باستثناء ما ستتطلبه المطامع الإقليمية غير المعلنة (السرية)(٢٧). ولما لاشك فيه أن المفاوضات حول تخفيض الأسلحة الكلاسيكية سوف تستمر بسرعة متزايدة، وستؤدي إلى انسحاب كثيف للوحدات الأجنبية التي لا تزال متمركزة في بلدان أوربا الشرقية والغربية. واضطرابات اقتصادية بل ولباسيفيكي، وتأخذ شكل: خلافات إقليمية، واضطرابات اقتصادية بل ونزاعات مسلحة!.. لذلك يجب ألا يغيب عن بال أحد، أن وأوربا الأمم كانت في القرن العشرين، مرتين، السبب والمسرح الرئيسي لحرين عالميتين، وأن الحلدود الناتجة عن الحرب الأحيرة، لا تنطبق دائماً على الحقائق الثقافية أو المائنين لاستجواب الأمريكيين حول كارثة وهيروشيما النووية!...

 <sup>(</sup>٣٧) قد تكون منطقة البترول العربية في جملة أو على رأس المطامع الإقليمية بالنسبة للولايات
 المتحدة، وبلدان أوربا الغربية والاتحاد السوفييتي.

<sup>(</sup>٢٨) في هذا إشارة إلى وجود مناطق تقيم فيها بعض الأقليات القومية واللغوية، تابعة سياسياً للملنان تختلف عنها قومياً ولغوياً، وسنها على سبيل المثال: الهنغار الموجودون في رومانيا، والريمان الموجودون داخل الحدود السوفييتية، والألمان في بولونيا، واليابانيون الموجودون في جزر الكوبيل... الخ.

صحيح أنه ما من بلد ديمقراطي، حتى الآن، بادر بشن حرب ضد ديمقراطية أخرى، وفي هذه الحقيقة يكمن الأمل الحاسم بالمستقبل. وهنا أيضاً تكمن بكل دقة المخاطر الرئيسية، لأن بعض الأمم يمكن أن تتحول عن النظام الديمقراطي لتشن الحرب!... وسيكون على المدى البعيد، من الواجب، إعادة النظر بالجغرافية الاستراتيجية أيضاً، على ضوء النزاعات المتيدة بين والمجالين المهيمنين، من جهة، وبين إحدى والضواحي، المستقلة المتفرجة على ثروات الشمال (٢٩) من جهة ثانية. وبهذه المناسبة سوف تبدأ الصراعات حول أراضي آسيا الواسعة، ولن تقبل الهند والصين بأن تخضعا إلى ما لانهاية لنفوذ المجالين المهيمنين.

ومن المرجع أن انتشار واتساع التقنيات العسكرية، وتنوع الأسلحة وتطور صناعة الأسلحة الكيماوية والصواريخ البعيدة المدى القادرة على حمل المنفجرات التقليدية والكيماوية، ستجعل بالإمكان نشوب الحروب بمبادرة دول أو عصابات خاصة مسلحة أو من قبل بلدان صناعية أو من قبل منتجين لحلين لهذه الأسلحة. صحيح أننا لسنا الآن في مثل هذه الحالة، وأننا لن نكون فيها بعد فترة طويلة، ولكن من واجبنا أن نحرص على خلق الظروف ناشروط التي تحول دون حدوث مثل هذه الانحرافات الخطرية.

والخلاصة، إننا لانسير نحو عالم متحرر من أخطار الحروب، بل على

<sup>(</sup>٢٩) يعتقد بعض المراقبين في أوريا الغربية أن أزمة الحليج الحالية تكاد تكون أول حرب بين الشمال الجنوب، أو بين المجالات المهيمنة من جهة وبين بعض الضواحي من جهة أخرى.

عكس ذلك، فالخصومات الاقتصادية واتساع الهوة بين المتطوبين والمتخلفين، والنزاعات المحلية، وانفراط الكتل، كل ذلك يحمل في طياته العديد من الأخطار، خاصة عندما ستصبح أشياء جديدة مبتكرة ووسائل الحربية. غربية بين جملة الوسائل الحربية.

وفي اعتقادنا أن المستقبل سيكون غربياً حقاً، لأنه يحول (مجالات الرخاء) إلى حالة من البداوة غير المستقرة!.



# الفصال الثالث

# الأثبياء الرحالة

ماهي الأشياء التي سيستهلكها البشر في عام ٢٠٠٠ ؟. وبِـمَ سيبدلون أنماط حياتهم وحاجاتهم ومطامعهم وأحلامهم؟. وكيف سيُسسَمِّى المنبوذون أنفسهم؟.

لقد تكلمت عن المناطق التي يعيش فيها البشر ، وسأتحدث الآن عن الأشياء التي ستجعل الإنسان في هذه المناطق بدويًا رحّالاً .

إن الإنسان الذي نعنيه بهذه السطور ، هو المواطن المترف الذي يعيش داخل ( المجالين المهيمنين ) أي المناطق الأكثر ثروة من المناطق المجاورة لها .

وإن الأشياء الجديدة ستقلب وتاثر حياة هذا الإنسان رأساً على عقب، وتغير علاقاته الثقافية بالمعرفة وبالأسرة وبالوطن وبالعالم بل وينفسه على الخصوص؛ إنها ستجعل منه إنساناً مختلفاً، ليس كالإنسان البدائي العاري الذي عرفته المجتمعات الأولى في والنظام المقدس، عندما كان يتنقل بغير هدىً

من بقر إلى بقر بحثاً عن الماء والغذاء ليعيش، وليس بالبدوي الخطر المطرود من و نظام القوة »، ولكنه البدوي الرحال الغارق بالسلع والتروات والمتعطش دائماً للمعرفة والأمن والرخاء!!.

إن الحديث عن والأشياء ، هو الحديث عن العالم بأسلوب آخر وبكلمات قد تكون غربية أحياناً ؛ ذلك أن الأشياء التي نعنيها ، ليست أشياء الاقتصاديين — التي لاتهم سوى خبراء الإحصاء والمحاسبة — ، ولا هي أشياء رجال السياسة — التي لاتقاس إلا بعلاقات القوق — ، ولكنها الأشياء التي ستكون في الغد القريب موضوع أحاديثنا اليومية التي تشير إلى الأدوات التي يستخدمها البشر .

وإذا كنا سنعيش بعد الآن ﴿ كبدو رُحِّل ﴾ ، فلأن الأشياء الجوهرية التي سنملكها سوف نُـفَطّل بأن تكون محمولة ، سهلة الانتقال .

لقد عرف الإنسان في تاريخه الطويل وأشياء عديدة رحَّالة وكأدوات أساسية في حياته: كالنار بالنسبة للجماعات التائهة، والتماثم بالنسبة لسكان القرى الأوائل، والأسلحة بأنواعها بالنسبة لرعايا الإمبراطوريات، وقطع النقود، ورسالة الصرف (السفتجة) بالنسبة للتجار. وكل واحد من هذه الأشياء طبع قوة الذين يملكوه في داخل ونظامه و.

وهانحن اليوم أمام وأشياء رحَّالة) جديدة تظهر للوجود، أو بالأحرى، إن كل شيء، وكل نوع من الخدمات أصبح (رحالاً) (Nomade). فهل هذا نوع من المهزلة؟ أم إنها مجرد مفارقة، كلا على الإطلاق. فالتاجر كان يتمنى دائماً الحصول على أشياء تخفيفة الحمل ليمكن أن يجعلها واسعة الانتشار والتداول بسهولة. أما الأشياء التي ابتكرتها الصناعة والتي سيتضاعف إنتاجها أكثر فأكثر في الغد القريب، ستكون خفيفة وأقل إرباكاً وأكثر قابلية للنقل والحركة، وينفس الوقت حاملة للمعرفة، يُستخدم بعضها وسائل للاتصال في كل مكان، كما يمكن أن يقوم بعضها الآخر بألف نوع من الخدمات، بل وسيحل بعضها الآخر مكان الإنسان الذي يصنعها في بعض الأحيان، ووستحول أتماط الحياة في داخل المدينة وفي الأسرة وفي الحياة وفي الموت، وستحول أتماط الحياة في أعوام الألفين فتجعلها أكثر راديكالية كما فعل التلفزيون والسيارة عندما قلبا الحياة في عصرنا الحاضر. إن هذه الأشياء لن تولد من شهوات خيال الباحثين والمخترعين فحسب، بل من حاجة الصناعة التي تترصد الوسائل للسيطرة على رغبات المستهلك وتوجيهها نحو امتلاك السلع ووفق ما تملي عليها مصالحها. كما هي أي الأشياء من الناحية الاجتاعية، أشياء لا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها مفيدة اقتصادياً، وقد أصبح جزء منها جاهزاً الآن من النواحي التقنية.

ولكي أتمكن من وصف وصولها وأظهِرُ مالم أفعل في السابق سوى تأكيده خلال الفصل الأول ، فسوف ألجؤ إلى الأسلوب الذي يستخدمه عالم الفلك الذي يسعى لقياس تحرك النجم الجمهول قبل أن يراقبه بفترة طويلة استناداً إلى ضرورات حركات النجوم الأخرى . وسوف أشير إذن إلى المكان الذي يجب أن تصدر منه هذه الأشياء، وإلى أي أزمة عالمية ستستوجب ظهورها .

لقد بدأ ( النظام الثامن ) بالتفسخ ، كما كان الأمر بالنسبة للأنظمة التي سبقته، عندما أخذت (القيمة المضافة) المخصصة لصيانة النظام تنزايد. والمقصود هنا بـ (صيانة النظام) هي الوظائف التي يجب القيام بها من أجل تنظيم المجتمع بشكل يحافظ على المستهلكين ويؤمن تدريبهم. ويؤمن هذا التنظيم بواسطة ( خدمات ) لا يمكن أن تزيد إنتاجيتها بنفس وتية إنتاجية الصناعة . وبمعنى آخر، إن الزمن الذي انقضى من أجل جعل هذه والخدمات، لاتتناقص بسرعة أكثر من الوقت اللازم لإنتاج (الشيء) أو السلعة. كما أن النفقات الضرورية لصيانة النظام قد ازدادت بالقيمة النسبية ( وفي كل الأحوال فإن الزمن الضروري لانتاج سلعة ما كان طويلاً بسبب عدم إمكانية معالجة المعلومات بشكل آلي). هذا بالإضافة إلى أن الجزء الأساسي من زيادة ﴿ القيمة المضافة ﴾ مخصصاً لتمويل نفقات الصحة والتعلم. وهذا هو الأمر بالفعل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، فبالرغم من كل الجهود التي بذلت حتى الآن، فقد ارتفعت نفقات الصحة خلال الأعوام العشرة الماضية من ٨٪ إلى ١١٪ من الدخل القومي ، كما ازدادت النفقات بالقيمة الحقيقية من ثلاث إلى ست نقاط سنوياً. أما في أوربا الغربية \_ فإن متوسط ارتفاع القيمة الحقيقية لهذه الخدمات سنوياً هو بحدود خمس نقاط. ومن هنا يظهر أن شراهة هذه الخدمات ليس لها حدود، وأن تطورها يخفض الجدوى الاقتصادية ويسبب تباطؤ الاستثارات في الصناعة، وقد كان السبب في تفاقم أزمة (النظام الثامن) في منتصف الستينيات.

ومن أجل الحد من خطر هذا التطور ، لجأت البلدان الصناعية الأكثر ثراءً إلى تشجيع وتحريض المستهلكين للمزيد من الاستهلاك ، ودفعهم للاقتراض وتكديس الأشياء المصنوعة في المكان والزمان. وقد استطاعت أي البلدان المتطورة الغنية \_ إقتاع المواطنين بشراء المزيد من والأشياء التي لم يكن بإمكانهم استخدامها ودفع أتمانها، فأخذ كل فرد يحلم بامتلاك عدد من ساعات اليد المختلفة، وتجديد ألبسته باستمرار، واقتناء المزيد من الكتب والجملات والاسطوانات عما لن يجد عملياً الوقت اللازم لقراءتها أو الاستماع الإسباب الرئيسية للأزمة وذلك بزيادة نفقات الحدمات أي بمعنى معالجة المعلومات: فكان لا بد من زيادة عدد المصارف لكي تتمكن من إدارة ومعالجة المديون، وتوسيع الإدارات للتحكم بإدارة الشركات، وزيادة عدد الأطباء والأساتذة لتلبية حاجة المستهلكين صحياً وتربوياً، ولضمان مطالب أصحاب الأجور من المستخدمين والموظفين. وهكذا أصبحت تكاليف تنظيم المجتمع تتزايد بسرعة أكبر من سرعة ازدياد أرقام أعمال الشركات.

وبمقدار السعي لتجنب الأزمة، أخذ التطوير يزيد في تفاقمها، ولكي يمكن التغلب على هذا التدهور، كان لا بد من اللجوء إلى الابتكارات التكنولوجية والثقافية والاجتاعية التي تساعد على زيادة إنتاجية استخدام المعلومات، وهكذا، وبالضرورة، انبثقت الاختراعات.

وكما فعلت السفينة المسماة والفلوت ( (aa Flâte) معندما ساعدت على زيادة سرعة النقل البحري في القرن السابع عشر ، وكما فعلت الآلة البخارية

<sup>(</sup>١) الفلوت La Flûte هي السفينة الأولى السريعة التي اخترعت في القرن السابع عشر لفقل العتاد الحربي . موسوعة لاروس

عندما ضاعفت قوة القطر بالقياس إلى القوة الحيوانية المروفة آنذاك في القرن الثامن عشر، فإن والميكروبروسيسور ٤ للذي لم يكد يشعر بظهوره أحد فتح الطريق أمام زيادة تصنيع الخدمات. لقد أُنجر هذا الجهاز الالكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة وأنتيل ٤ (INTEL) في عام ١٩٦٩، وأمكن بواسطته خزن مئات المعلومات القابلة للاستعمال بسرعة الضوء، فوق قطعة صغيرة من والسيليكوم ٤. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف هذا الجهاز السحري عن التطور والتحسين إلى أن تغيرت طبيعته تماماً. واليوم، أصبح قادراً على معالجة حوالي ستة عشر مليون إشارة، وسوف يصل إلى تحقيق رقم المليار إشارة في نهاية هذا القرن. وهناك أنواع من الحواسيب (الكومبيوترز)، التي تجمع وتشغل والميكروبروسيسور ٤ في ميادين الهندسة المعمارية المعقدة بمردود عظيم يتزايد باستمرار.

وهنا إذن يكمن المحرك الرئيسي لتطور الإنتاجية. فهناك اليوم أعداد من والإنسان الآلي إلى الروبوت Roboto المربحة بواسطة والميكروبروسيسور الالزبية بانسجام كامل من أجل إصلاح تنظيم العمل، أمكن بفضلها خفض تكاليف إنتاج والأشياء الموجودة اكا جعلت بالإمكان إنتاج وأشياء جديدة اتحل محل عدد من الخدمات وبشكل خاص في ميادين الاتصالات والتغذية. وأخيراً سوف يكون هناك أجهزة أخرى مبتكرة يمكنها في المستقبل القريب القيام بنفس الوظائف التي يقوم بها الإنسان في ميادين الصحة والتعليم. فما هي هذه الأشياء الوهل هي نوع من الآلات الأم هي أدوات الأم أنها أجهزة الد.

إنه لمن الصعب جداً اختيار الكلمة أو الاصطلاح الملام: فهل تعتبر السيارة والتلفزيون أشياء ونحن نعرف أنه بفضل الحاسوب (الكومبيوتر)، أصبحت الأشياء تتحرك وتتكلم وتعمل. فهي إذن أقرب وللآلات، و والأدوات، و والأجهزة، وإذا كنت شخصياً لم أتبنَّ أياً من هذه الكلمات، فلأنها ترد للتكونولوجيات أشكالاً سالفة تقوم على استخدام والطاقة، وليس على استخدام والمعلومات، (Information) التي يتميز بها الزمن المقبل. وكلمة وشيء، (Objet) هي أكثر شمولاً وتنطبق بشكل أفضل على طبيعة هذه والأشياء) التي تبقى قبل كل شيء نوعاً من البضائع أو السلع على طبيعة هذه والأشياء)

غير أن ذلك لا يجوز أن يقودنا إلى التفكير بأن (السلع الاستهلاكية )
ستكون في المستقبل أشياء جامدة: كما كانت الأشياء منذ العصور المغرقة
بالقدم ؛ إن الأشياء الجديدة ستعيش من الحياة التي وضعها فيها أولتك الذين
أنتجوها . وككل الأشياء التي سبق أن امتلكها الإنسان ... ابتداء من الإنسان
الرقيق نفسه ... ستكون عبارة عن مزيد من الوسائل التي تساعده على
التيز ... عنو ... والبقاء ، وتوجيه العنف ، وإنشاد الخلود (٢٠) . وكل إنسان
سوف يفترف ويستمد منها ... أي من الأشياء ... معاني الحرية والعلامات
المُمَيزة . ويفضل هذه الأشياء سوف يطمح كل فرد لأن يكون مستقلاً
وغتلغاً وقادراً على السيطرة على بيئته وأن يكون سيداً لنفسه كالكون! .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۲) إنشاد الخلود بمعنى السعى والرغبة بالخلود.

لتتابع الآن طريق هذا المخرج من الأزمة بواسطة ظهـور الأشيـاء الجديدة. لقد عشنا فيه الجزء الأكثر هدوءاً والأكثر عقلانية. ومن الممكن أن يؤدي بنا للانزلاق ببطء إلى الهاوية المذهلة تدريجياً.

ففي المرحلة الأولى ، سيتضاءل الزمن الضروري لإنتاج الأشياء الموجودة حالياً وذلك بفضل استخدام الميكروبروسيسور : وخلال مدة لم تنجاوز عشرة أعوام ، انخفضت إلى النصف عدد الساعات اللازمة لصناعة سيارة ، أو رجل آلي أو تلفزيون . أما الزمن اللازم لإنتاج صحيفة يومية فقد انخفض بنسبة  $\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}$  ، وأنخفض الزمن اللازم لإنتاج كتاب ما بنسبة  $\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}$  ، وأصبح « الرجل  $\mathbf{r}$  ) قادر على القيام بالحدمة داخل المنزل .

وهناك أشياء أخرى كالألبسة والأحذية التي تعتبر من جملة والأشياء الرحالة ، القديمة \_ الآن بسبب تنوعها الرحالة ، القديمة \_ الآن بسبب تنوعها الهائل \_ إلا أنها أصبحت الآن قابلة للإنتاج بالجملة على أوسع نطاق: فبينا كانت صناعة الطقم الواحد \_ أو زوج الأحذية \_ يحتاج إلى عدة ساعات ، إذا بها اليوم تصنع خلال دقائق .

وعما يذكر بهذه المناسبة، أن بعض والأشياء الرحَّالة وأصبحت الآن قديمة، فقد تعمم استخدامها وصناعتها على نطاق واسع: كالأسلحة الحفيفة، وأدوات الدفاع الذاتي، والحيوانات المرافقة (٣) إذا جاز لنا أن نعتبرها كذلك، وكل هذه الأشياء بالتالي أدوات للحياة والموت.

 <sup>(</sup>٣) يقصد بالحيوانات المرافقة: الكلاب، والقطط، وبعض الطيور ... الخ.

وفيما عدا ذلك، إن هذه الخدمات تمتاز بقدرتها على المعالجة الكثيفة، للمعلومات. كالخدمات التي تحتاجها المصارف، ومصلحة البهد، ومؤسسات التأمين، والتجارة. مما أدى إلى زيادة إنتاجيتها وأعطت قيمة مضافة متزايدة.

وأخيراً ظهرت أشياء جديدة يمكن إنتاجها بالجملة صناعياً، وتحل محل الخدمات بواسطة الأشياء. وجميع هذه الأشياء ترتبط من قريب أو بعيد بوظيفتين هما: الاتصالات والتغذية، مما كان يسبب الإرباك الشديد لأوقات المستهلكين. وهكذا أضيف إلى الإرباك الزمني بواسطة الخدمات، إرباك جديد للمكان بواسطة تراكم الأشياء.

لقد أدى اختراع الراديو الترانزيستور إلى جعل الاستاع للموسيقى بمنتهى اليسر ، لأن الراديو أصبح محمولاً ومتنقلاً ؛ ولم يمض إلّا القليل من الوقت حتى سمحت والمسجلة ، و والمسجلة الجوالة (٤) للمستهلك العادي وللملاح في الفضاء ، بأن يستمع للموسيقى ويصغي لنشرات الأنباء حيثا يشاء وعندما يشاء . أما أجهزة تسجيل الصور التلفزيونية (المانيتوسكوب) ، فقد سمحت بالنزهة عبر الزمان والمكان . وهناك أختراع رئيسي آخر للزمن هو وساعة الكوارتز ، التي تساعد على البرمجة ؛ كما أصبح بإمكان آلة التسجيل التلفزيوني اختزان الصور والبرام المصورة التي تبث في أوقات لاحقة وتحل على

<sup>(</sup>٤) المسجلة الجوالة هي (La Baladeur) الجهاز الذي يضعه الأشخاص على آذانهم، أو في جيوبهم، يستمعون بواسطته إلى الموسيقى المسجلة. خلال نزهاتهم أو تنقلاتهم الراجلة، أو خلال تنقلهم بالدراجات النارية.

الخدمات التلفزيونية الجماعية (البث التلفزيوني)، بواسطة وشيء خاص هو والكاسيت). وفي هذا الزحام الهائل، ظهرت الاسطوانة المكثفة الكاسيت)، ثم والفيديو ديسك، الذي يستخدم للرؤية والاستاع والتخزين للأصوات والصور في مساحة صغيرة جداً ويمكن بيعها بالجملة وامتلاك منتجات منها.

وأخيراً، لقد تطور نقل الصور والأشكال والأصوات مع تطور (الجهاز المُجَمَّعُ) (أي السنتينزير le Synthétiseur) والتلفزيونات ذات الشاشات المتعددة، و وجهاز السكانر) (le Scaner) المستخدم بالطب.

ومنذ فترة قريبة جداً، أخذ والحاسوب الشخصي (٥) والآلات المصغرة التي تُجهَّزُ بها الشركات، تحل محل العديد من الحدمات التي كان يقوم بها حتى الآن، أشخاص متخصصون: كالسكرتارية والاستعلامات، وعمليات الإحكام. فإذا ما أراد المستهلك أن يطلب من هذه الأجهزة طلباً معيناً، أو أرد الاستعلام من مصرف ما حول معطيات معينة، تستطيع هذه الأجهزة تزويده بالحدمات التي يريدها.

أما البطاقة ذات الذاكرة<sup>(١)</sup>، التي تمتبر شكـــل خاص من الميكروبروسيسور، فتسمح للمستهلك بالحصول على الخدمات وتخزين المعلومات السرية الشخصية، وهي تستخدم الآن لأغراض أخرى في مجال

<sup>(</sup>٥) الحاسوب الشخصي: l'ordinateur personel.

<sup>(</sup>٦) البطاقة ذات الذاكرة: La carte dmémoire.

المصارف، ويمكن أن تؤدي بالنتيجة إلى إعادة النظر بالنظام المصرفي بشكل كامل.

هذا ويجري الآن تبسيط والاتصالات الرحَّالة ( ( ) فالهاتسف والمجاوب ( ) ) وخاصة منه ذلك الجهاز الذي يمكن استشارته والاستاع إليه من مسافات بعيدة سيسمح بتلقي جميع الرسائل المهتوفة التي تصل إلى الشخص الغائب في منزله ومكتبه .

وبفضل الهاتف المحمول (بالسيارة أو باليد) أصبح بإمكان الإنسان الاتصال بأي مكان في العالم وهو مسافر في سيارته أو في الطائرة أو القطار أو خلال النزهة براً أو بحراً.

أما مشكلة والغذاء) فكانت الميدان الثاني الذي أصبحت فيه الحدمات التي تحتاج إلى الوقت من الأشياء التي تنتج بالجملة. فقد سمحت وعملية التجميد الباتخزين الدائم للأغذية ؛ كما حوّل وفرن الميكروويف (١٠) عملية الطبخ إلى أشياء تجارية فردية ، وأصبح بالإمكان إعداد الطعام بشكل مسبق ينتج بالجملة وقابل للاستهلاك في المنزل أو في أمكنة العمل أو في مكان النزهة. وسوف تتكدس هذه الأشياء فوق بعضها البعض خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن عدة أعوام ، فتبدل الحياة اليومية لأولئك الذين يملكون المال

<sup>(</sup>٧) الاتصالات الرحَّالة: La Commissaication nomade.

<sup>(</sup>A) الماتف الجاب : Le Telé-Repondenr .

<sup>(</sup>٩) فرن الميكروويف: Le FOUR MICRO-ONDES

لشرائها، ولأولتك الذين يحلمون باقتنائها، إن هذه الأشياء أشبه و بالمجرة ه (۱۰) (la galaxie) التي لا يُحصى عددها، والتي تبدو للوهلة الأولى بأنها فوضوية لا انسجام بينها، غير أنها في الواقع متماسكة وعظيمة الأهمية.

والشيء الأساسي الذي تتسم به هذه الأشياء هو قدرتها على معالجة المعلومات والصور والأشكال والأصوات بسرعة مذهلة، وتحول الخدمات التي يؤديها الأشخاص إلى أشياء تنتج صناعياً بالإضافة إلى أنها محمولة وقابلة للاستعمال بنفس الوقت.

صحيح أن دور هذه الأشياء لا يزال ثانوياً إذا ما نظرنا إلى التحليل الذي قمت به في هذا البحث حول الأرمة الراهنة، ذلك أنها لا تعدل أبداً الطريقة التي تثقل كاهل الجدوى الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة والتعليم. ومع ذلك، فإن انتشارها سيمهد الطريق لوصول الأشياء إلى قطاعات الحدمات المذكورة ويزيد من الجدوى الاقتصادية لهذه الحدمات إذا أمكن تدريب المستهلكين على استخدامها بالشكل الصحيح وإذا وجهت الصناعة لإنتاجها.

ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً ، أن المجتمع البشري سوف يدخل بفضل هذه الأشياء، إلى عالم آخر مختلف عن العالم الحالي وعندها ستتبدل علاقات الإنسان بالمعرفة والمرض والحياة والموت وبالتالي علاقته بالعنف.

<sup>(</sup>١٠) المجرة: هي مجموعة الكواكب التي يعللق عليها العامة اسم (درب التبانة)، أو عبارة عن مجموعة شمسية تدور في فلك واحد.

كيف يمكن لهذه الأشياء أن ترى النور ؟ وهل ستكون صالحة للحلول عملياً محل الخدمات التي لا يزال يقوم بها الطبيب والمعلم ؟.

والجواب: قد يبدو ذلك مستحيلاً للوهلة الأولى، أو أنه غير معقول، وأنه مناقض للطبيعة، علماً بأن الإنسان لن يُستبعد كلياً عن ميدان العناية الصحية والتعليم؛ ومع ذلك فإن هذا النظام المستهجن قد بدأ فعلياً، ويمكننا على هذا الأساس أن نتصور المراحل المقبلة، حتى ولو لم يكن هناك مخطط بياني مسبق معترف به أو وضع لوحة ثابتة مقدسة. فالواقع أن الأمر لا يتعدى حدود القيام بعملية إصلاح طريقة حياة الإنسان فعلياً.

والواقع أن الدول الكبرى عمدت بالفعل إلى وضع ضوابط للسلوك يفرض احترامها من جميع المواطنين ، وغايتها تحديد نفقات الصحة والتعليم ، وهذه الضوابط تطبق بالفعل منذ زمن ، على الأقل ضمنياً : فالناحية الجمالية ، على سبيل المثال ، شيء ضروري ومرغوب اجتماعياً . والهدف من الضوابط المذكورة هو توجيه الأفراد لاعتيار السلوك الأكثر فائدة للمجتمع والأقل ضرراً لصحتهم وصحة الآخرين (كتحديد السرعة ، والإقلال من التدخين وتعاطى المشروبات الكحولية ، والسكر ، والمخدرات ، وتخفيض الوزن ... إلخ ) ؛ وبنفس الطريقة ، تحديد المستويات الدنيا للتعليم والتأهيل المهني بالنسبة لأولئك الذين تقع مسؤولياتهم على كاهل المجتمع .

وقد لجأت بعض الدول، إلى سن قوانين تفرض على كل مواطن تحمل جزء على الأقل من النفقة إذا لم يحترم هذه الضوابط، وعلى سبيل المثال، خضعت نفقات المستشفيات بشكل خاص لبعض الضوابط التي يتوجب على المريض احترامها. هذا بالإضافة إلى وضع شروط دقيقة، للحصول على الوظائف أو للترقي إلى مرتبة أعلى لابد للمرشح لهذه الوظيفة أو للترفيع من أن يكون حائزاً على مستوى محددٍ من التعليم والتدريب والحبرة.

وهكذا، يتوجب على المواطن في البلدان الديمقراطية أن يجول استقلاله تدريجياً، فالحرية تشترى وتباع. فلكي يُعمَّرَ المواطن أطول مدة ممكنة، ولكي يعثر على العمل الذي يرغب به، يُصار إلى إفهامه بألا يعتمد كلياً على المجتمع، وعليه أن يعتني بصحته، وأن يتغذى جيداً، ويحارس الرياضة البدنية ويركض ويراقب نفسه، وباختصار، على المواطن أن ينابر على تأهيل نفسه وأن يتزود بالمعلومات الضرورية؛ أما إذا رفض ذلك، فسيكون عليه أن يدفع الثمن: فلا بد من دفع الثمن إذا أراد الفرد أن يكون بصحة جيدة وإلا فإنه سيدفع ثمن إهماله بتدهور صححه.

ولكي يكون الفرد عادياً ومتووداً بما يحتاجه من المعلومات، عليه أن يكون مشابهاً لتموذج معين، أي أن يكون ( نجماً ) معروفاً ، كالنجوم التي يشاهدها الناس في الأفلام السينائية . وهذا ما يجري بالفعل في ميدان الموسيقى، وما يطرأ من تغيير في خزانة الملابس الشخصية ، وما نراه في مهرجانات الفناء والأفلام ، وقوانين ( الموضة ) ، كل ذلك أصبح في مستوى القوانين الاجتماعية التي تفرض نفسها في كل مكان ( لقد أصبح من الأمور المعادية المعروفة ، الشيء الشاذ الذي يجب تجنبه ، والشيء الخطر الذي يجب تحنيه ، والشيء الخطر الذي ولكنه تحاشيه والعنف الذي المحديد ، أبدأ ذلك الإنسان الذي لا يملك المال ، ولكنه

الشخص الذي لا يحترم الأصول والقواعد الدارجة: إنه الشخص السمين جداً، والمشوّه، والكسول، والمريض، والجاهل، والعاطل عن العمل.

أما وظيفة الأطباء والمعلمين فقد أصبحت التأكد من أن كل فرد يتكيف حسب القواعد العامة التي حددت بدقة أو اقترحت أو فرضت لمصلحة المجتمع بكامله. وللتأكد من هذا التكيف بموجب التماذج المعروفة، هناك أشياء أصبحت متوفرة فعلاً، بعضها يستعمل على المستوى الشخصي، وهي قديمة نسبياً، ومنها على سبيل المثال: المرآة التي يتأكد الفرد بواسطتها من أناقته وجماله، والميزان الذي يراقب بواسطته وزنه، وميزان الحرارة ليراقب صحته، أما جهاز قياس نسبة الكحول بالدم واختبارات الحمل أو السمنة أو التهابات الكبد أو الإصابة بالابدز (السيدا)، فهي وسائل حديثة جداً. وهناك اختبارات أخرى لا زالت مقتصرة على المحترفين: كأجهزة فحص القباس ضغط الشرايين، وتحليل الدم، والتعرف على نسبة الكوليسترول ... اخ.

هذا، بالإضافة إلى وجود العديد من الأجهزة الخاصة التي يمكن للفرد إجراء بعض التحاليل الذاتية بواسطتها، وسوف يصار، في فترة قريبة جداً، إلى استخدام (الممكروبروسيسور) لقياس درجة حرارة الجسم ومقارنتها بالحالة الطبيعية والتعرف على الفارق؛ ولن يمضي الكثير من الوقت حتى يتمكن الطبيب من استخدام هذه الأشياء، كما سيصار في فترة لاحقة إلى تصغير أحجامها وتبسيطها بشكل يسهل معه استعمالها، وتخفيض تكاليفها لكي تصجيح في متناول جميع المستهلكين. وسوف يأتي اليوم الذي سيحمل فيه كل

فرد، في معصمه، جهازاً يسجل باستمرار حالة قلبه وضغط شرايينه ونسبة الكوليسترول في دمه، وسوف تتمكن بعض الأجهزة الأخرى، المحمولة أو المتصقة بالجسم، قياس أمور صحية يحتاجها الإنسان.

إن حب المعرفة، والخوف من المرض، والاعتياد على الصور والشاشات الصغيرة والكبيرة، والحذر المتزايد من الدجالين، والإيمان بكمال والأشياء الرحالة الجديدة، سوف يفتح لهذه الأشياء أسواقاً هائلة وسيفقد الأطباء، نتيجة لذلك، جزءاً من وظائفهم، إلّا أنهم سيجدون، رغم ذلك، وظائف جديدة، في مجال الأمراض المكتشفة بالطرق الجديدة المتكورة، وفي ميدان إنتاج وتجربة الأجهزة المخصصة للمراقبة الطبية الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدان ذات الثقافة القائمة على الفردية والهوس بالسيطرة على الرغبات والغرائز \_ كالمجتمعات البوذية مثلاً \_ ستكون أكثر تقبلاً لهذا النوع من ( الأشياء ) المستحدثة . وهناك ما يشير إلى أن بلدان غربي المحيط الباسيفيكي تتمتع بميزات في السباق للسيطرة على هذه ( الأشياء ) .

هذا، وسوف تساعد أجهزة الفحص الذاتي لقياس واختبار مستويات المعرفة كما سيتم بواسطتها إجراء بعض الاختبارات والألعاب التربوية (وقد دلت بعض الألعاب البسيطة، وبعض المسابقات، أو البطولات التي تجريها البرام التلفزيونية، مدى شعبية هذه الروائز والفحوص). وسوف تُخزن الألعاب المزوجة بكل سهولة في ذاكرة الأجهزة الألكترونية أما الحواسب الشخصية (الكومبيوترات الشخصية) فستساعد الأطفال على اختبار معارفهم. وهناك

بعض البرامج الموجودة فعلاً، تسمح لكل طالب بالتأكد من معلوماته من أجل أن يستعد لفحوصه في المنزل، وعلى مستويات عديدة جداً.

وسوف تساعد، أجهزة الرقابة الذاتية هذه، الإنسان على تلبية وإشباع عواطفه الشخصية، وستصبح النرسيسية (١١١) دليلاً لبدوي المستقبل.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا وجود للمرآة إذا لم تكن هناك عملية تبرج أو زينة ، وما من فحص ذاتي دون وجود أداة للترميم ، وقريباً ستظهر منتجات أخرى تصنع بالجملة ، تسمح لكل شخص بأن يقوم بترميم نفسه بعد أن يقيس الفارق بين وضعه الراهن والوضع العادي للأفضل الذي يرغب بأن يكون عليه ، بالمقارنة مع المحوذج أو «العينة» المعروفة التي اختارها لنفسه . علماً بأن هناك نماذج أصبحت موجودة فعلياً تساعده على تخفيف الوزن والتجميل ، كا يوجد الآن «عدسات» مختلفة الألوان لتلوين العيون ، وتوجد شعور مستعارة لإخفاء الصلعة وأكياس بالاستيكية وحبوب لنع الحمل ، كا يوجد أجهزة الكترونية لتحريض نبضات القلب (Pacemaker) ... الخ.

وسوف يحقق الإنسان قفزة هائلة عندما يتمكن من إلصاق (جهاز ميكروبروسيسور ) يبعض أعضاء جسمه لمراقبة هذا العضو أو لمراقبة مجموع أعضاء جسمه ومعرفة شذوذه عن القاعدة الطبيعية ثم إعادته إلى التوازن.

<sup>(</sup>١١) النرسيسية Le narcississme: هي النرجسية أو مايسمى بحب الذات، والإعجاب بالنفس، وتسبب الزهر الذي يفتح خلال فصل الشتاء عندما يتمكن من رؤية ظله في مياه المستقمات، وهو فو راتحة ذكية جداً، يبدأ تفتيحه في بلادنا عند بداية شهر شباط، ولونه أصغر في الغالب.

ومما يذكر أنه أصبح من الممكن الآن تزويد مرضى السكري بمادة الأنسولين بشكل أوتوماتيكياً الأنسولين بشكل أوتوماتيكياً بالفينامينات الضرورية، ويجري تنفيذ هذه العمليات كلها بواسطة وأجهزة الميكروبروسيسور (المصنوعة من مواد لينة يمكن احتالها داخل الجسم، أو من مواد ويولوجية (المقوم بحقن أو تغذية الإنسان بالأدوية بفواصل زمنية مبرمجة ومحددة سلفاً.

وتتوفر اليوم نماذج من قطع التبديل مماثلة إلى حد بعيد لأعضاء الإنسان تستخدم في ترميم الأعضاء التالفة أو المشوهة، وسوف تفتح هذه النماذج الطريق بشكل مذهل لإنجاز الأعضاء الصناعية.

ومنذ فترة طويلة تتم صناعة بعض المفاصل وأصابع اليد والبللورات الشفافة والعظام والصمامات الصناعية، وقطع الورك والأسنان.. وغداً ستصنع وتباع بنفس الطريقة، الرئات الصناعية والشرايين والمعد والقلوب، وقد يأتي اليوم الذي سيصنع فيه الكبد، ولكن يستحيل صناعة الأدمغة... ومع ذلك يمكن التساؤل هل بقي ميدان يمكن أن يقال عنه مستحيلاً؟.

والحق أنه انقلاب هائل إذ أصبح بإمكان الإنسان استهلاك قطع تبديل إنسانية ، بالمعنى التجاري للكلمة ، وبذلك تحول الإنسان إلى «آكل للحوم البشر » أو بالأحرى وحشاً صناعياً . وبنفس هذا الوقت سوف ينتج الإنسان أشياء مبتكرة أخرى يمكن بواسطتها لكل طفل بأن يتلقى لوحده المعارف التي يتلقاها حالياً في المدارس ، وهذا يعني أن الفارق بين التعليم واللعب سيتلاشى تدريجياً ، وتتم بهذه الطريقة عملية التربية الحديثة . وهكذا أصبح التعليم فوعاً من

المعيشة بالامتلاك أو القيام برحلة عبر الصور . وسيصبح الإنسان الحديث شبيهاً ببلوي المهرجانات ، يمكن أن يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل عمره ، عن طريق الشاشات الصغيق— التلفزيون — والصور ، التي يعالجها بنفسه ، مدفوعاً بالحماس في سبيل الحصول على المعلومات عن كل شيء يجري في كل دقيقة وكل مكان من العالم تقريباً ، أكان ذلك بالنسبة للمآسي المتلاحقة السريعة الزوال أم المهازل . وسوف يتمكن والفيديو كاسيت ، من اختزان معاجم كاملة يسهل الرجوع إليها في كل وقت . وبعد أن يتعلم العلفل الكثير من الصحافة والتلفزيون — سيد الحياة اليومية — سوف يتمكن من استخدام الحاسوب (الاورديناتور) كما كان منذ فترة يستخدم الآلة الالكترونية الحاسب بدلاً من حفظ جداول الضرب والقسمة . أما الفيديو الجوال ، فسيشهد تطوراً واسعاً بحيث يصبح في المرحلة الأولى أداة متعة ، وفي المرحلة الثانية أداة تأهيل ، صغيق للإعلام أو للتعليم ، وستحفظ هذه الوثائق المصورة في مكتبات كاملة عكن الرجوع إليها واستخدامها بأسلوب و بدوي رحال » .

ومن المعروف منذ مدة ، أن الإنسان أصبح لديه جهاز يسمى والويكست ( Wext ) ، وهو عبارة عن حاسوب شخصي جديد يمكنه قراءة اسطوانات الفيديو ليزر (vidio-lezer ) وسوف تستَخدِمُ جميع هذه الأشياء المبتكرة ذاكرات (mémoire) مغناطيسية أو ضوئية تصل قدرة استيعابها إلى آلاف المليارات من الحروف ، وسوف تكسح حياتنا وقدعم التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة ، ونظراً لكونها محمولة فسوف تجعل منا كائنات

حرة الاختيار تعيش نوعاً من حياة والبدو الرحّل؛ تحمل الأدوات الرئيسية التي تؤمن لها البقاء بعيداً عن الفنادق والمدارس والمعلم والطبيب!.

ومن المؤكد، أنه مامن شيء يمكن أن يكون مطلقاً، لأن والإنسان الرحّال ، سيحتاج إلى الأدلاء، كما سيحتاج الطفل لوصي يشجعه على الدراسة والعمل، وسيحتاج المريض إلى طبيب يطمئنه عن صحته، ولكن الأدوار في جميع هذه الخدمات ستتبدل بعمق، فبينا يتعلم البعض للعلم، هناك آخرون يتعلمون ليعيشوا أو ليقتلوا، وسيكون على كل منهم أن يتعلم مهنة الإصغاء.

#### الأشيساء الرحسالة

وبهذه المناسبة ، لا بد من التأكيد هنا على أنني لم أتبنَّ كلمة والرحّال » (Nomade) بطريق الصدفة ، بل لأنها تميز وأشياء المستقبل » عن غيرها ، ولأنها الكلمة المفتاحية التي تحدد نمط الحياة على أفضل وأدق وجه ، وتعبر عن الأسلوب الثقافي والاستهلاكي في أعوام الألفين . ولما كان كل فرد في هذه المرحلة القادمة سيحمل معه خصائصه المميزة ، فإن والبداوة » (Nomadisme) ستكون الشكل الاسمي وللنظام التجاري » (۱۲) . إن الإنسان في المستقبل سيكون وبدوياً » ومنضبطاً بنفس الوقت ، وهاتان الصفتان تتغذيان الواحدة من الأخرى ؛ أي أن الإنسان سيكون وبدوياً » ليكون حسب الأصول — أي منطبطاً — وبمعني آخر لكي يُعجب الآخرين ولكي يسافر ، ولكي يجد طريقه . وسيكون كل شيء حقيقاً في الظاهر ، فالتزين هو بنفس الوقت رحلة

<sup>(</sup>١٢) النظام التجاري، ونظام السوق، ويطلق عليه أحياناً والنظام التاسع،

وأسلوب للظهور وحسب الأصول ، كما يرمز إلى الالتزامين اللذين يغرضهما العصر ، كما سيكون المهرجان نوعاً من والبداوة ، وستكون التسلية نوعاً من السفر ، فالتلفزيون يسمح بالتجول عبر العالم ذهاباً وإياباً ، والتجوال بالزمان ولمكان ، وفي الواقع والخيال ، إنه \_ أي التلفزيون \_ يسمح بالتجوال داخل البيت من برنامج لآخر ، خاصة إذا كانت البرامج مفيدة ومرغوبة . وعلى عكس ذلك فإن السفر بحد ذاته أصبح مسرحية ومتعة ، كما أصبح ازدهار السياحة الهائل أحد العوامل الرئيسية للتطور الاقتصادي ، وهو يتطلب المزيد من الفنادق ووسائل النقل والموافئ والمطرات والطرق والقطارات في داخل والمجالات المهيمنة ، وفي مناطق والأطراف ، أو الضواحي . .

وكما يسافر المشاهدون للشاشات محلياً، فإن السواح يرغبون بالبقاء دائماً على اتصال بمحل إقامتهم، رغم أنهم (بدو رحّل).

أما أولتك الذين لن تكون لديهم الوسائل للحصول على «الأشياء الرحَّالة) والقدرة على السفر، فسوف يسافرون عن طريق مشاهدة رحلات الآخرين المسجلة، وقد يلجؤون في بعض الحالات إلى أساليب أخرى سيئة جداً، فيستخدمون المخدرات والكحول وهذه رحلات عظيمة الضرر ويجب عاربتها بكل الوسائل. وبينا سيبنى التوسع الصناعي على تحسين القيم التي يسير عليها ويتقيد بتوجيها «البدوي الرحّال» العادي، فإن المخدرات من وسائل «بداوة المنبوذين».

#### ومسائل النقسل

أما وسائل النقل كالسيارة والطائرة والقطار والسفينة، فستكون الدعم الطبيعي لهذه والبداوة الحديثة، التي تعتبر ميداناً هاماً لتكديس والأشياء الرحالة،: كالتلفزيون والفيديو والتليفاكس، والهاتف وجهاز قراءة الاسطوانات المصورة، والحواسيب وأفران الميكروويف ... الخ.

إن هذه الأشياء أجهزة للتنقل والحركة، فهي تتكلم وتعمل وتعيش كالكائنات الحية. وسوف تستخدم قريباً كمصادر أحرى للطاقة: كالطاقة الشمسية، والطاقة النووية والهيدورجينية وسيعيش الناس كالبدو في مساكن مقطورة وعربات والكارفانات ع.

#### الغسذاء

أما الغذاء، فسيتطور أيضاً باتجاه الحركة، فيصبح بدوياً رحّالاً مزدوجاً ينقل بالسيارة أو بالطائرة أو القطار أو السفينة، وسيتناول الناس طعامهم وهم مرتحلون، لكيلا تضيع أوقاتهم، وسيكون من الضروري توفير وجبات سريعة أو جاهزة للطبخ أو للأكل. ومن المعروف حالياً أن الطعام السريع الذي يعد في أفران الميكروويف أصبح ناجحاً وواسع الانتشار. وسوف يأكل الناس في الطائرة كما يأكلون في البيت، وسيأكلون في البيت أيضاً كما يأكلون في الطائرة موان معهزة مسبقاً: صوان متنقلة وصوان رحالة. ومن ناحية أخرى سوف يتغذى الناس لكي يرهنوا على أنهم يتحركون أي أنهم وبدو رحل ٤.

ولكي يكون الإنسان منضبطاً أي حسب الأصول \_\_ ويعجب الآخرين يجب أن يكون (بدوياً رحّالاً).

#### المطاعيم

أما المطاعم الغرية (les restaurants exotiques) فستكون على أحدث الأتماط لأنها تقدم الفراكه المتنوعة في غير مواسمها، كما تقدم مختلف منتجات العالم، بالإضافة إلى الأطعمة المجمدة التي أصبحت بفضل التصنيع الزراعي متوفرة بكميات كبيرة، وسوف ينمحي الزمان والمكان في الوقعات الغرية الجاهزة للتسخين. إنه لعالم عجيب، ذلك الذي يصادف فيه المسافر الحقيقي، بعد الآن صعوبات جمة، ليعتر في المدن الموحدة الطراز على ما يجده البدوي الحديث بكل سهولة في والسوبر ماركت؛ أو المجمعات والمراكز التجارية الكبرى.

### المسلابس

وبالنسبة للملابس، فستخضع أيضاً هذا الالتزام المزدوج، فمن ناحية سيرتدي الناس كالرحّالة مستخدمين ملابس مرنة ملائمة للسفر دون أن تشجعد. وقد أعطت رياضة الركض (Jogging) اسمها للباس معين يرتديه جميع الناس من جميع الأعمار والأجناس، ومن ناحية أخرى ستصبح الألبسة غربية أكثر فأكثر لتدل بدورها على السفر والتنقل. ومن الملاحظ في هذه الأيام أن الألبسة التي تنتجها مجموعات أهم بيوت الأزياء الكبرى، مستوحاة دائماً من البلدان الأجنبية، وتتاز بالغرابة في الزمان والمكان.

#### الساعة (السوار)

وستكون (الساعة - السوار) الشيء الرحّال الكامل والقطعة الأساسية، ذلك أنه أصبح لها منذ فترة وظائف إضافية غير إعطاء الوقت: فهى اليوم تختزن عدداً من أرقام الهواتف، والعناوين، وهمي أيضاً وسيلة للحساب، ويمكنها قياس درجة الحرارة والرطوبة في الجو، ويمكن أن تكون مفكرة الكترونية تتلقى العديد من المعطبات الشخصية الضرورية من صحية وثقافية وغيرها؛ وهي رديف تقوية للعديد من الشبكات الخارجية وموزع للأدوية، وستكون بين أهم ألبسة (البدوي الرحّال الحديث»، كما أنها تعتبر جهاز تبديل وأداة للزينة وجوهرة، وسوف تنمكن في أحد الأيام من الإجابة على الأصوات على الأصوات عندما تتحول الأصوات إلى أرقام.

#### الماتف

وقريباً سيصبح الهاتف بحجم البطاقة الشخصية يمكن دمجه مع جهاز صغير محمول ، يتصل بمحطة ( هرتيزية ) ذات شبكات عديدة ، ويمكن بواسطة هذا الهاتف الاتصال من أي مكان يتواجد فيه حامله مع أي مكان في الكرة الأضية .

#### التليفاكس وبطاقة الذاكرة

لقد أصبح الإنسان البدوي الرحّال الحديث معروفاً وميزاً بواسطة رمز أو رقم بسيط، وليس بواسطة عنوان ثابت، ويكفي للاتصال به والتكلم معه، استخدام نداء بسيط. وقريباً سوف يكفي من أجل الكتابة له استخدام التليفاكس، الذي سيصغر حجمه ليصبح أشبه ببطاقة ذاكرة شخصية لا ينفصل عن بعض أجهزة الاتصال الأخرى، ويمكن بواسطته تلقي وإرسال الرسائل دون حاجة إلى انتقال عنوانه من مكان إلى مكان آخر.

وبطاقة الذاكرة هذه ستصبح قطعة تبديل رئيسية بالنسبة للإنسان أو بالأحرى نوع من الأعضاء الصناعية، فهي بطاقة شخصية، ودفتر شيكات، وهاتف، وتليفاكس في وقت واحد؛ إنها قطعة تبديل ذاتية منفتحة على سوق عالمية. ويكفي من أجل استخدامها، وصلها بشبكات معينة موزعة فوق سطح الكرة الأرضية أو سابحة في الفضاء كمحطات أو أقمار صناعية؛ هذه الشبكات بالنسبة للبدوي الرحال الحديث، شبيهة بالآبار ونقاط المياه التي كان البدوي في الماضي يستهدى بها إلى الأمكنة التي يقصدها.

لقد أصبح من السهل جداً الاتصال بهذه الشبكات، التي سوف يوجد بعضها في البنوك والمخازن الكبرى والمحلات العامة (على الأقل في الأحياء الراقية من العواصم والمدن الكبرى). وسيكون من الممكن في المستقبل توجيه الطلبات بواسطة هذه الأجهزة الغربية بواسطة الكلام.

#### السكن

سوف يملك الرحّال، المتوسط الحال، مسكناً غير شخصي يشبه والكارفان (<sup>۱۳)</sup>، أما والرحّل؛ الموسرون فسيتمكنون من امتلاك منازل خاصة

 <sup>(</sup>١٣) الكارفان: عبارة عن منزل صغير متحرك تنوفر فيه جميع الوسائل الضرورية، يمكن أن
 يكون مقطوراً خلف سيارة، أو أن يكون سيارة نقل متوسطة الحجم، وقد تكون أحياناً

في المدن الكبرى، على شكل واحات ثابتة وأقطاب جذب بالنسبة (المرحّل) الذين يتوافدون إليها من كل مكان.

## الإنسان

أما الإنسان، فسيكون وبدوياً رحّالاً »، أكان ذلك بالنسبة لعمله أو بالنسبة لاستهلاكه. ومنذ فترة أصبح والتهجين المهنى (١٤٠) شائعاً في والجالات المهيمنة وكذلك في مناطق الأطراف: فهناك أمريكيون يعملون في شركات أمريكية ، وخلال فترة لا تزيد عن عشرة أعوام سوف لن يتمكن أكثر من العمل الأربيين من العمل في مسقط رأسهم.

#### المختبوعيون

وبالنسبة للفنيين والخبراء الذين يبتكرون التماذج وبرامج (الأشياء الرَّحَالة) فهم بنفس الوقت (بلو رُحَّل) عابثين و (أتباع رُحَّل) من مهن عتلفة: مهندسون، وكتّاب، ومبرجمون، ومؤلفون موسيقيون، وفنانون... الخ.. وقد اقترحت تسميتهم (بصانعي القوالب)، أي (مقولبون) ((٥٠٠)

ثابتة في أماكن معينة، خارج المدن وعلى شواطئ السياحة، ومفارق العلرق
 الهامة ... الخ.

<sup>(</sup>١٤) التهجين المهنى Le métissage profissionel: استخدام عمال من بلدان أجنبية في صناعات وشركات محلية.

<sup>(</sup>۱۰) المقوليون Les matricurs: هم فنانون ومخترعون ومهندسون يصنعون نماذج معينة وأنماطاً و ﴿مُوضَاتِ﴾ تفرض نفسها على المجتمعات الجليلة.

وسيكون هؤلاء في حركة مستمرة، يسافرون دون توقف، أو يعملون بالمراسلة عن بعد بواسطة أجهزة (التليفاكس والشبكات الرقمية (١٦).

#### العمال

إن العمال غير المؤهلين، والعمال الأقل إبداعاً سيصبحون كسلم للعمل، أو بالأحرى وأشياء رحالة ، يهاجرون من مكان لآخر دون توقف، بحثاً عن العمل والرعاية الاجتماعية، ويحملون معهم والأشياء المنقولة ، التي تساعدهم على البقاء باتصال مع عالمهم الأصلي .

وسوف يؤدي التفاوت في مستويات المعيشة داخل والمجال الأوربي الله المجرة الكثيفة من شرق أوربا إلى غربها ، وستساهم هجرة العمال من الشرق إلى تخفيف البطالة في أوربا الشرقية في وتوفر العملات الصعبة وتساعد تدريجياً مع الزمن على توحيد الأسواق المالية والنقدية . أما في غرب أوربا ، فسوف تجدد الهجرة شباب السكان وتحدث ضغطاً على الأجور ومكاسب العمال الاجتماعية كما ستؤدي إلى تنافس قوي مع الهجرة القادمة من بلدان العالم الثالث (الجنوب).

وفي والمجال الباسيفيكي و سوف يأتي المهاجرون من أمريكا اللاتينية ومن بلدان شواطئ آسيا الشرقية. ومما يذكر بهذه المناسبة أن عدد الذين يتكلمون اللغة الإسبانية في الولايات المتحدة يزيد عن عشرين مليون نسمة، بسبب كثافة الهجرة من الجنوب (أي من أمريكا الجنوبية). وسوف تستمر

<sup>.</sup> Les Reseaux Numéris : الشبكات الرقمية

الهجرات في المستقبل من (الضواحي) إلى دالمجالات المهيمنة)، ومن البديهي أن تبقى حركات مواطني بلدان (الجنوب) أنشط بكثير من حركات مواطني بلدان (المبتدان والمبتدان في الجنوب، وسوف بلدان (الشمال) (۱۷) بسبب ارتفاع نسبة زيادة السكان إلى اليابان والقارتين تأمل الصين في المستقبل إرسال فائضها من السكان إلى اليابان والقارتين الافريقية والأوربية. ومن المرجع أن تصبح وجنسية البلدان الغنية المتطورة)، والملكية، التي يتزاحم الناس على طلبها، وستكون هذه والجنسية، في المستقبل القريب (۱۸)، معروضة للبيع في السوق الحر لجوازات السفر.

وتتيجة لذلك ، ستحاول بعض بلدان ( المجالات المهيمنة ) حماية نفسها من حركات الهجرة لكي تدافع عن هويتها (١٩) ، وقد تصل هذه التدابير إلى

<sup>(</sup>۱۷) إن الاصطلاح الشائع منذ ما يزيد عن ربع قرن هو إطلاق كلمة «الجنوب» على جميع البلدان النامية ... أو ما يسمى بالعالم الثالث ... في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، واستخدام كلمة «الشمال» التجبير عن البلدان الغنية في أوربا ، وأمريكا الشمالية ، وفي الأعوام الأعربة المحتوية والبلدان الاشتراكية في أوربا الشوقية ، والنيدان الأشتراكية في أوربا الشوقية ، والنيدان الأربعة في جنوب شرق آسيا (كوبها الجنوبية ، وتايوان ، وهونغ كونغ كونغ موسافاورة ) إلى بلدان الشمال رغم عدم وقوع هذه البلدان في شمال الكرة الأرضية ، وهذا لا يمكن اعتبار اصطلاح الشمال والجنوب تعريفاً جغرافياً بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، وإنما أخذه بمعناه الاقتصادي والاجتباعي ، لأنه يعني بالدرجة الأولى الغني والفقر . المعرب

<sup>(</sup>١٨) الواقع أن جنسيات البلدان المتطورة وجوازات سفر هذه البلدان، أصبحت معروضة للبيح منذ عشرة أعوام على الأقل، وهناك بعض السماسرة الذين يجنون الأوباح الطائلة من وراء هذه التجارة التي تكاد تشبه تجارة الرقيق في القرون الماضية.

<sup>(</sup>١٩) تتم مثل هذه الإُجراءات منذ عدة أعوام في إنكلترا ضد الملونين (الآسيويين والإفريقيين) بما في ذلك سكان هونغ كونغ، والهنود والباكستانيين الذين يحملون الجنسية البييطانية،

حد إغلاق الحدود، واستعمال الوسائل الزجرية، وإصدار التشريعات التعسفية بهدف تقنين الهجرة وتعقيد شروط الحصول على الجنسية.

أما بلدان الأنظمة الدكتاتورية فتضع أشد الحواجز أمام دخول الأجانب إلى أراضيها، وفي بعض الأحيان يُغرض على المواطن الذي يحمل الجنسية أن يبرهن من جديد على أصله العرقي(٢٠).

#### التفرقة العنصرية

التفرقة العنصرية مرفوضة نظرياً (٢١)، ولا بد من شرحها ولكي يمكن فهمها في هذه الأيام لا بد من توضيح الصلة بين (البداوة والتخلف). ولكي يمكن مكافحتها، يجب أن تبذل الجهود الجدية للتنبؤ بالأشكال التي ستخفي وراءها، والأماكن التي ستنتشر فيها الكراهية للأجانب، والدول التي تحرم قوانينها على الأجانب امتلاك العقارات والمنازل، والتحف الفنية، والشركات واعتبار ملكيتها غير منفصلة عن الجنسية: وسوف تصبح هذه التروات هدفاً أساسياً يسعى إليه الجميع أينا كانوا: لأنه لا وجود (المبدو الرحّل) بدون

وفي فرنسا ضد المسلمين والعرب من سكان شمال إفريقيا . وفي ألمانيا ضد الأتراك ... اغ.
 المعرب

<sup>(</sup>٢٠) من الأمور المعرفة أن بلدان الخليج والسعودية تتخذ أقسى التدابير للحيلولة دون دخول المواطنين العرب إلى بلادهم، أما مسألة الحصول على جنسية في هذه البلدان، فأمر مستحيل حتى في حالة الزواج بسيدة سعودية أو خليجية.

<sup>(</sup> ٢١ ) الضرقة المنصرية مطبقة عملياً وزسمياً في جنوب إفريقيا وإسرائيل، أما في البلدان المنطورة الأوربية وفي شمال القارة الأمريكية، فهي ملفاة رسمياً ومذانة، ولكن سلوك المواطنين في هذه البلدان حيال الأجانب لا يزال يتسم بالكراهية وأحياتاً بالاحتفار. للعوب

« نقاط ماء ( ۱۳ ) ا ا ، وبعد أن يمتلك الثروة ، يحاول كل فرد تأكيد انبائه لإحدى « القبائل » ، أكانت مجموعة أو أمة ، أو ثقافة أو دين . والواقع أننا نلاحظ منذ مدة مثل هذه العودة إلى الأسرة والعصبية القبلية والدينية . ولن يستغني البدوي الرحال الحديث عن « الثروة الرحالة » لأنها وسيلته الوحيدة للمحافظة على صلاته بموطنه الأصلي ، (وينطبق هذا المبدأ على الموسيقي أيضاً ) ، كما ستستخدم الثروة للدفاع عن الجنسية أو للحصول على جنسية أفضل . . . .

ونتيجة لكثرة الهجرة والاختلاط السكاني، ستتضاعف محطات التلفزيون واسطوانات الفيديو الناطقة بجميع اللغات، وبفضل هذه والأشياء، سيكون والرحّال الحديث، كأنه في مسقط رأسه، أينها وجد في أي بقعة من الأرض، شريطة أن يعرف، على الأقل، كيف يرضى بما سيكون عليه بيته الجديد: فهو شيء صناعى لا يختلف عن بيوت الآخرين..

#### \* \* \*

وعندما تصل هذه التغييرات الصعبة إلى نهايتها، سيصبح الإنسان حاملاً لأشياء متنقلة، ويكون هو نفسه، في نفس الوقت وبدوياً رحالاً ،، وسوف يغطي جسمه بقطع تبديل متنوعة، ثم سيصبح بحد ذاته قطعة تبديل، ويصل إلى درجة يكون فيها قابلاً للبيع والشراء، مثله مثل بقية الأشياء.

<sup>(</sup>٣٢) من الملاحظ أن المؤلف يربط دائماً بين البلوي المتحضر والثوبة والأشياء الرحالة، ويقارن ينه وبين (البلوي) والبدائي الذي ترتبط حياته وبقاؤه وحياة مواشيه، بنقاط الماء أو الآبار التي ينصب خيامه حواها.

فهل ما أقوله نوعٌ من الهلوسة؟ أم هو استقراءات مجانية للتيارات الحالية؟ لنحاول إمعان النظر فيها عن كثب:

في الواقع، هناك كاثنات حية، أصبحت منذ مدة طويلة (سلّماً عَبَارِية). فليست النباتات والحيوانات وحدها التي تباع وتشرى في الأسواق، بل أضحى بالإمكان منذ فترة، إنتاج وتسويق كل أنواع النباتات والحيوانات بالمفرق والجملة؛ وقد تم اجتياز مرحلة حاسمة منذ اليوم الذي أصبح فيه أحد الصناعين مالكاً شرعياً لنوع أو مخلوق حي.

وأدت ضرورات التقدم الزراعي وتربية المواشي وتطور الأذواق الغذائية، إلى اختراع أساليب إنتاج صناعية للنباتات، كما أمكن إيجاد أنواع مختلفة من النباتات الصناعية. ولكي تكون البحوث مجزية اقتصادية، في هذا الميدان، أصرت الصناعة على أن تصبح البحوث خاضعة لترخيص معين. ولهذه الأسباب نفسها، تم الترخيص من أجل إنتاج أعضاء وحيدة الحلايا، وأعضاء متعددة الحلايا. وهكذا لم يعد الإنسان نفسه سوى عضواً متميزاً في تعقيده. ومن غير المستبعد أن ينوي البعض إخضاع البحوث الخاصة بمعالجة العناصر الوراثية التي يمكنها تغيير صفات الإنسان، للترخيص أيضاً.

ومهما كان الطريق المؤدي لمثل هذه العمليات المقينة طويلاً إلّا أن البشرية قد زجت فيه فعلياً ، وبعد أن تم رسم هذا الطريق نظرياً ، أصبح من الممكن الإشارة إلى المراحل التي يقود إليها بشكل طبيعي من أجل تلبية الحاجات العلاجية المقبولة وتسويق هذه المنتجات بشكل مربح اقتصادياً . لقد أمكن منذ فترة طويلة صدور قرار بالحصول على طفل واحد: وهذا يعني أن الأطفال أصبحوا سلعة استهلاكية شأنهم شأن الأشياء. كا تم بالفعل الوصول إلى تحقيق عملية الإخصاب (IN-VITRO) التي حلت مشكلة عقم الأزواج وأصبح بالإمكان الحصول على الأولاد بدون نكاح.. وقريباً، قد يُصبحُ بإمكان المرأة تخزين جزء من وبويضاتها ولكي تحصل على الأطفال بالتاريخ الذي تحتاو هي بواسطة وحيونيات منوية ومن رجل معروف أو بمكانية كل فرد على اختيار جنس الطفل الذي يرغب الحصول عليه (الأمر الذي سيقلب إحدى عناصر التوازن الإحصائي الرئيسية رأساً على عقب، لأول مرة في تاريخ البشرية )، وعندالله سيصار إلى اختيار نوعيات الأطفال لأول مرة في تاريخ البشرية )، وعندالله سيصار إلى اختيار نوعيات الأطفال لا يحملون مخاطر الأمراض الورائية ، وسيحاولون قياس هذه الأخطار عن طريق تميل عناصر الورائة .

ومن المعروف، أنه أصبح بالإمكان حالياً اكتشاف المناصر الوراثية الأساسية في «السائل المنوي»، والتعرف على الالتهابات العضلية و «المنفولية». ومن أجل إصلاح هذا النوع من الأمراض الوراثية، سوف تبذل الجهود الضرورية لحل طلاسم وأسرار العناصر الوراثية إلى أن يصبح بالإمكان ووضع هوية وراثية لكل فرده. إن هذه العملية تشكل بحد ذاتها برنائجاً هائلاً، بل هي إحدى أعظم البرائج التي تصورها العلم، ومن المحتمل جداً أن يصبح العلماء معارضين له!.

وكا كان الأمر دائماً، سوف يدخل قريباً إصلاح على الإصلاحات وسوف تعالج العناصر الوراثية للتقليل من الأخطار، ومن ثم يجري الانتقال من عملية والشفاء المرضي، إلى وعملية تعديل الشيء الطبيعي،، أي تغيير الوضع الطبيعي.

إن وضع البطاقة الوراثية الشخصية سوف تهدف في أول الأمر للحصول على « نواة » أو « جنين » عادي ، وفي المرحلة التالية يصار إلى إجراء بعض المعالجات على « الجنين » خلال الأيام الأولى لتكوينه ، على أن تستخدم « البطاقة الوراثية » كمسودة للتعديل . وهنا أيضاً يمكن التساؤل ، هل نتصور أن الرأي العام سيعرف كيف يقاوم هذه العملية ؟

وقبل ذلك بكثير، يمكن أن نتصور بأن الإنسان يتعلَّم الإجابة على جملة من المحاذج التي سيحددها بنفسه حسب البطاقة الشخصية الوراثية. وعندئذ سيرغب بشراء واستهلاك نماذج مشابه له ونسخاً عن أشخاص عزيزين عليه \_ أو عن مخلوقات محببة إلى قلبه \_ وأجناساً أخرى مبتكرة، وكاثنات مهجنة يعطى لها صفات خاصة تم اختيارها لبلوغ أهداف محددة. وقريباً جداً سوف يجرى و تسويق الأجنة ، وصوف يباع في الأسواق المتخصصة وشرايين حية ، بالمزاد العلني ..!، وفي مرحلة لاحقة ، سيكون بمقدور كل فرد أن يقتني مجموعات من بعض أعضائه الذاتية ، أو من أعضاء الآخرين ، يحصل عليها من مجموعات من بعض أعضائه الذاتية ، أو من أعضاء الآخرين ، يحصل عليها من أحد البنوك الخاصة بقطع التبديل الأثرية. وهكذا سيتمكن الإنسان من استهلاك البشر كما يستهلك الأشياء ، وأن يسافر ويتنقل بأجسام غير جسمه وعقول غير عقله .

ونظراً لأن جميع القوانين الاقتصادية ستتبدل، فسوف يصار إلى التخلي عن ( النظام التجاري ) ؛ ولما كان الإنسان نفسه قد تحول إلى ( قطعة تبديل ) عن نفسه ، فسوف يُنتجُ نَفْسَهُ كما تنتج السلعة التجارية ، وستصبح الحياة شيئاً صناعياً مولدةً للقيمة المضافة والربح .

إنه لجنون (رحَّال) تتلاشى فيه الفوارق بين الإنسان والمواد المصنوعة، وبين الثقافة والهمجية، وبين الحياة والموت؟ وبين القداسة والقوة والمال!!!.

فأين سيكون الموت؟ وهل سيكون في موت آخر نسخة من الذات أم في نسيان هذه الذات من قبل الآخرين؟

ولكن هل لا يزال بالإمكان الكلام عن الحياة ، بعد أن أصبح الإنسان لا يُنتَج أبداً ولا يُفكِّر فيه إلّا كسلعة ؟.

إنه فناء للجنس البشري !.

اللهم إلّا إذا جعلنا من الإنسان وحرماً مقدساً ،، لا يجوز المساس بثرقه الوراثية، وكنزاً من الواجب حمايته.

وهذا ما يجب أن يكون عليه الرهان في سنوات الألفين.

# الغمال الرابع

# سنوات الألغيري

هل سيكون للعالم مستقبل يختلف عن المستقبل الذي تهيؤه لهم السلع؟ وهل لايزال لدى السياسة من الوسائل للتأثير على سنوات الألفين؟ وهل لايزال التمييز بين اليسار واليمين مشروعاً؟

وفي رأيي أن جميع الأجوبة على هذه الأسئلة سلبية، ذلك أن العالم لم يكن مطلقاً في يوم من الأيام أكثر خضوعاً لقانون المال منه في هذه الأيام، ولم تكن الراسمالية منتصرة وواثقة من نفسها أكثر مما هي عليه في هذه الأيام.

ولم يسبق أبداً أن كان تحديد مشروع سياسي لأي بلد، أكثر صعوبة من تكيف هذا المشروع مع مستلزمات (الشكل التجاري).

ومع ذلك، إذا نظرنا للأمور عن كتب، لرأينا أن البشر لم يكن لديهم مطلقاً من الأسباب أكثر مما لديهم الآن، للتأثير على عملية تغيير العالم. ولم يكن في الماضي أبداً، هذا العدد الهائل من القرارات العاجلة التي تتخذ في جيل واحد من البشر لكي يبلور العالم قدراته الهائلة ويبقى قابلاً للحياة.

لقد قلت هنا: ( العالم ) ، لأن المسألة الرئيسية ستكون في الغد: مسألة تَـــَــُـلُّم كيفية الإدارة العالمية للـمشاكل، وسوف يستدعمي ذلك، ثقافــة جديدة، ورؤية سياسية جديدة، ومؤسسات جديدة.

وسيصاب الناس بالذهول، أو سيضيفون تنبؤات حاسمة: فمن الطبيعي، في أيامنا الحالية، كما هي الحال بالأس، أن تبقى الكثير من الأشياء خارج نطاق أي تنبؤ ؛ وسوف تقع الكثير من الأحداث المفاجئة، كما سيظهر الكثير من الرجال والأفكار في أمكنة غير متوقعة. هكذا كان الأمر بالنسبة لظهور الرسول محمد (ﷺ) في الجزيرة العربية، والمصلح مارتن لوثر (١١) في المنايا في الماضي، وظهور ميخائيل غورباتشوف، في الحاضر. فقد استطاع هؤلاء أن يعدلوا سير التاريخ باتجاهات وبسرعة لم يكن أي منطق قادر على التكهن بها. وفي اعتقادنا أن العالم سوف يتبدل في السنوات العشر القادمة أكثر من أي فترة أخرى من تاريخ البشرية.

وبالرغم منذ ذلك، يبقى من الممكن التكهن بالمستقبل إلى حد بعيد، بالنسبة لخطوط قوته، والعقبات التي ستظهر في الطريق. ولكن، لا يمكن استيعاب وفهم هذاالمستقبل إلا في أبعاده العالمية.

 <sup>(</sup>١) مازن لوثر Martin Luther: قس ألماني (١٥٤٣ - ١٥٤٦) بشر بحرية المسيحين
 حيال الكنيسة الرومانية ، وقاد الحركة الإصلاحية في ألمانيا ضد تسلط الكرمي البابري في
 روما .

ومن المرجع منذ الآن وحتى عام ألفين أن يصبح والنظام التجاري ، كونياً ، وسوف تعود للمال وحده في هذا النظام مسؤولية تحديد القوانين ، كا سيحدد السوق والأسعار والأوباح والقواعد في شتى أنحاء العالم ، من وسانتياغو ، (٢) إلى و بكين ، ومن و لاغوس ، (٣) إلى و موسكو ، وسوف يستقر في العالم اقتصاد سلمي . ولكن ما من اقتصاد مضمون من السلام .

وسوف يسيطر على الاقتصاد العالمي بحالان اقتصاديان ، أحدهما مُنظم حول و المخيط الباسيفيكي و والثاني في أوربا ، ومع ذلك سيكونان متنافسان وغير مستقران ولكنهما متاسكان . وسوف يتخاصمان من أجل السيطرة على المقول ، والتقنيات والأسواق وسوف تخضع داخل كل منهما القوة العسكرية للقوة الاقتصادية وتُدعيم الديمقراطية تقريباً في كلا الجالين . ومع ذلك سوف تنشؤ العديد من التوترات التي تشك في عمليات التغيير داخل هذين الجالين . ففي و الجال الباسيفيكي و سوف لن تحجم الولايات المتحدة عن الرد على القوة اليابانية عندما سيصبح إنفاقها المفرط مرئياً بشكل واضح من الرأي العام ، وعندما يستحيل السيطرة على الاضطرابات في سوق المال — كما هو متوقع فعلاً — وعندما سيأتي اليوم الذي يصبح فيه ارتفاع أسعار البترول مضراً للاقتصاد الأمريكي (٤) .

<sup>(</sup>٢) سانتياغو: عاصمة دولة تشيلي في أمريكا اللاتينية.

<sup>(</sup>٣) لاغوس: هي عاصمة جمهورية نيجيبيا في القارة الإفريقية.

إن من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية التي ترمي إليها في عملية وعاصفة الصحراء ارتهان النفط والتحكم بإنتاجه وتسويقه وأسعاره وعائداته للتأثير على حلفائها.

وفي اعتقادنا أن الولايات المتحدة ستلجاً إلى العزلة والانطواء على نفسها في البداية، وستضع براج ضخمة لاستدراك تقصيرها وتتبنى سياسة صناعية قائمة على مزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وبشكل خاص في ميدان الحدمات المالية، كما ستعود من جديد إلى الالتفات نحو القارة الأوربية لتبحث فيها عن الدعم والأسواق. ولكن هذه الوسائل لا يمكن أن تكون كافية إلّا إذا قبلت أمريكا وضائياً انخفاض مستوى المعيشة، الأمر الذي سيكون من الناحية السياسية مغامرة بالنسبة لأولئك الذين سيكون لديهم الشجاعة والتصميم على اتخاذ القرار.

ومما لاشك فيه أن الولايات المتحدة ستدخل (المجال الباسيفيكي) وستؤدي التغييرات في أوريا إلى تخفيض نفقاتها العسكرية مما سيساعدها على إعادة بعض التوازن الاقتصادي والسياسي والمالي.

أما ما يتعلق و بالمجال الأوربي و، فلا يمكن اعتبار التكامل في القارة شيئاً مضموناً في الغرب أو الشرق، ولا بين الشرق والغرب. ففي الغرب. أي غرب أوربا... ستظهر الكثير من العقبات والحواجز قبل أن تصبح الوحدة الأوربية كياناً سياسياً. ولكن هذه الوحدة ستتحقق رغم كل المصاعب، لأنه إذا لم يتم إنجاز خطوات فعلية في هذا الاتجاه فإن جميع المكاسب الحالية ستتعرض للخطر. وعلى سبيل المثال لن تكون الوحدة مقبولة إذا لم تؤد إلى بناء عملة موحدة ومصرف مركزي، وإطلاق الحرية الكاملة لانتقال رؤوس الأموال والأفكار والبضائع، وإذا لم تتحقق المركزية في الأنظمة الدفاعية. والحلاصة إذا لم تتحقق جميع هذه الشروط فإن انسجام النظام الاقتصادي سيصبح عديم

الفائدة بالنسبة للعديد من البلدان الأوربية (٥). وأحمراً إذا لم تكن المؤسسات الأوربية ديمقراطية ، فإن كافة القرارات المشتركة ستصبح غير مقبولة من الجميع ، وستتكبد الدول الاثنتي عشرة(١) الكثير من الحسائر الأمر الذي قد يدفعها إلى التراجع بدلاً من التقدم.

أما في أوربا الشرقية، وفي غمرة الفرحة بالحرية المكتسبة، فإن الديمقراطيات الجديدة التي اكتشفت نفسها بسرعة مذهلة لاتزال وستبقى

 من المعروف في هذا المجال الحاص بالدفاع والأمن، لا تزال هناك خلافات هامة في وجهات النظر بين بلدان المجموعة الأوربية الغربية، رغم كل ما حدث من تغييرات في أورها الشرقية ورغم تفكك حلف وارصو وتعديل الاستراتيجية السوفييتية.

فإنكلترا لازالت تصر على إبقاء مسؤولية الدفاع والأمن على عاتق حلف همال الأطلسي، وتجد إلى المستويدا، وبلجيكا، الأطلسي، وتجد إلى جانبها في هذا المؤقف تقريباً، بلدان البينبلوكس (هولندا، وبلجيكا، والدائمك، واللوكمسبورغ)، وفرنسا تصر على استقلال أوريا وإقامة نظام دفاعي وأمني أوريه مستقيل، وقيادة عسكرية أورية.

أما ألمانيا الموحدة، فلا يمكن التبرّ بما ستكون عليها سياستها الخارجية بعد أن أصبحت أكبر دولة في السوق المشتركة، علماً بأنها تحاول مسابرة فرنسا، وبالنسبة لإيطالها وإسبانيا والبرتنال فإن ارتباطاتها بحلف الأطلسي وعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة لا تساعدها على تبنى وجهة النظر الفرنسية بصراحة، ولكنها مع ذلك لا تتفق مع بريطانيا. وبالرغم من اقتراب موعد قيام الوحدة الأوربية في نهاية عام ١٩٩٢ فإن أحداً لا يستطيع أن يضمن تحرر أوريا من الحيمنة الأمريكية والاستغناء نهائياً عن المظلة اللهم إلا إذا كانت أمريكا نفسها كارهة لتحمل هذه المسؤولية ومصممة على الرحيل باتجاه الهيط

(٦) المقصود بالدول الاثنتي عشرة، الدول الأعضاء في السوق الأورية المشتركة حالياً، وهي: فرنسا، وإنكلترا، وإيطاليا، وألمانيا، وهوكندا، وبلجيكا، والمداغرك، وإيولندا، واللوكسمبورغ، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان. هشة. لذلك يمكن أن تتساءل: هل عرف المجتمع الدولي ثورة بدون مساعدات ؟ وهل يمكن أن نتصور زوال الأحقاد المتراكمة دون أن يترتب على ذلك تصفية حسابات ؟ وفي كل الحالات فإن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان ستزداد تفاقماً ، في وقت ما ، لدرجة قد تخيب آمال الرأي العام بالسياسة الجديدة ، مما سيعرض الأنظمة في هذه البلدان للخطر ، ولهذا لا نستبعد احتال ظهور أنظمة دكتاتوية .

وما من أحد في شرقي أوربا وغربها ، ستراوده نفسه بتعويض هذه التوترات عن طريق التقارب الملزم بين جزئي القارة . ولا أعتقد أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تأخذ صفة دائمة: فقد علمنا تاريخ القرن العشرين المأساوي ، أن القوميات لا يمكن أن تقود أوربا إلى السلام ، وعندما يتمكن البعض من إثبات هيمنتهم فإنهم سيضعون أنفسهم في وقت مبكر بمواجهة التسلاف من الآحرين (٧) . وهكذا نرى أن وتكامل المجال الأوربي ، شرط لازم للاستقرار والسلام في أوربا . وأعتقد أيضاً ، أنه بالرغم من التشنجات المحتملة ، فإن الوحدة الأوربية سيتعام غو الديمقراطية ، وسنضم بعضها إلى الوحدة الأوربية ، وستعمل القارة العجوز على بناء مؤسساتها الحاصة الفتية ومن بينها : «البنك المركزي للإنشاء والتعمير ، الذي سيكون تجسيداً مسبقاً للوحدة أما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف تشهد

من الواضح أن الكاتب يحلول الغمز باتجاه ألمانيا الموحدة، ويحذرها من سلوك طريق الهيمنة
 الذي سلكته أكثر من مرة خلال القرن الحالي .

أوريا تلك الاشتباكات والخصومات التي سبق لها أن أدت مرتين إلى سياسة التوسع والحرب.

ومن المحتمل أيضاً، أن العقل سيتغير فلا يعود الناس ثلاث مرات لاتكاب نفس الخطأ في قرن واحد. فهل يعني هذا الرأي مغالاة ساذجة بالتفاؤل؟. إنني أحشى ذلك !.. فمهما يكن الأمر، فإن الأقداح بدأت تدور وما من شيء ولا يمكن لأحد أن يحول دون رميها!.

أما إذا تم تنسيق كل شيء بانسجام في والمجالين المهيمنين ، فإن سنوات الازدهار الاقتصادي ستنظر أولئك الذين سيكون عليهم واجب شق الطريق. وفي إطار هذا التوسع سوف تقلب والأشياء الرحالة ، علاقات البشر بالصحة والتعليم والثقافة والاتصال رأساً على عقب ، وسوف يتبدل تنظيم المحمل والنقل، وأوقات الراحة ، والمدينة والأسرة . وستصبح «الأشياء الرحالة ، وسائل إبداع ونقد وتعمير واختراع وديمقراطية وثورة .

إن كلمة (الإبداع) ستكون الكلمة السيدة في هذه الفترة الجديدة، وكا هي الحال دائماً في أحد الأشكال المتطورة الواسعة الانتشار، فسوف يلعب المبدعون دوراً أساسياً، وسيكونون رجال قوة وثروة في ميادين الصناعة والموسيقى والمطبخ والهندسة المعمارية والسينا والموضة. وقد بدأت تؤكد ذلك حركة توسيع المتاحف وصالات العرض المسرحي، وتطور رعاية الفنون والتماذج المبتكرة بأنواعها، وجمعيات الاختراع.

وقريباً سيُنظَرُ للإبداع كنشاط اجتماعي ضروري وكعمل ضروري أيضاً ، وليس نوعاً من المتعة ، وسبب هذه الضرورة هي التأهيل للاختراع والخلق مما سيغير الحدود بين الاستهلاك والإنتاج. ولن يكون الإبداع شكلاً من الاستهلاك إطلاقاً ، بل عملاً منتجاً حقيقياً له دخل كبقية الأعمال. وسوف يُعتبر الطفل الذي يتعلم، والراشد الذي يراقب صحته ، والمدع الذي يصور أحلامه وخيالاته ، عمال يستحقون الأجور ، وبذلك يمكن حل مشكلة البطالة . وستكون الوسيلة لحل هذه المشكلة العويصة .. أي البطالة .. في المجالات المهيمنة السي في توفير العمل بالصناعة فحسب ، بل بتسمية المستحقين للأجور . وهؤلاء المستحقون سيعملون في نشاطات متنوعة ، يطلق عليها حتى الآن أسماء أخرى .

وفي هذه الأثناء، سيتصاعد غضب سكان (الضواحي) — أي سكان العالم الثالث — ، لأن مليارات المواطنين في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين سيتأكدون بأنه ما من شيء سيبدل بؤسهم ؛ وستستمر أسعار المواد الأولية بالتدهور، وتبقى أسواق (الجالات المهيمنة) مغلقة أمام متنوجاتهم. وفي حالات اليأس الثائر سيحاول الكثيرون مغادرة أماكنهم البائسة لكي يذهبوا للعيش والعمل في والجالات المهيمنة عيث الثروات والرخاء غير أن هذه (الجالات) لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستقيم الحواجز فتصبح كالقلاع المحاصرة متعامية عما يجري في بقية العالم .!..

وبدلاً من دجدار برلين عن الذي انهار ، ستقام جدران أضخم بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب ، لا بل بين عواصم الجنوب وبقية المدن والأياف!!. أما النخبة نفسها فسوف تنابع التنقل والترحال: فالشمال بحاجة متزايدة للمبدعين من بلدان الجنوب ليغذي وأشياءه الرحَّالة؛ الحَاصة من الموسيقى والصور والثقافات والمطابخ الغريبة!.

وبنفس الوتيرة ستتبدل الأشياء. لذلك لم يعد في هذه الأيام شيئاً مستبعداً. وعندما سيقتنع الجميع بأن الرهانات الأساسية أصبحت كونية في سنوات الألفين، فإن مسألة الهجرة ستختلط مع المسائل الكبرى المتعلقة بالتنمية والتطور ، والمخدرات ، ونزع السلاح ، ولن يكون بالإمكان إيجاد الحلول الناجعة لها إلَّا على المستوى العالمي. ولا يمكن للإنتاج أن يستمر على أشكاله الحالية دون أن يهدد حياة الجنس البشري، وأن (الكرة الأرضية) شيَّة حيَّ يتجول فيه ( البدو الرحل ) الذين يتكاثرون يوماً بعد يوم ، وينتجون القاذورات ، ومن الخطر ألّا يدرك الناس أهمية هذا الخطر قبل فوات الأوان: فالإنسان الهامشي العابث يمكن أن يحول الأرض التي نعيش عليها إلى (شيء صناعي) لاحياة فيها: وأن ضغط السعادة العابرة، والميل للأمور الفورية، والجلم بالمتعة سيكون من نتائجها قتل الحياة نفسها! وللبرهان على ذلك يكفى إيراد الأرقام المعبرة التالية: ففي عام ٢٠٢٥ م\_ أي غداً !!\_ سيكون عدد سكان الكرة الأرضية ثمانية مليارات نسمة على الأقل، وسوف يولد حوالي ٢ الأطفال في البلدان الأكثر فقراً خلال الأعوام العشرين القادمة ، وبعد ثلاثين عاماً فقط سيزيد سكان الصين وحدها بحوالي ٣٦٠ مليون نسمة، وسيزيد سكان الهند بحوالي ٦٠٠ مليون نسمة، كما سيزيد سكان كل من نيجيها وبنغلاديش والباكستان بما لايقل عن ١٠٠ مليون نسمة.

إن هذا التفجر السكاني يمكن أن يكون عاملاً لزيادة الثروة إذا أحسنت

إدارته، كا يمكن أن يتناقض مع تطور هذه البلدان ويساهم في زيادة الأخطار وهذا هو الأرجع. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن سكان نيجيها الذين سيتضاعف عددهم كل اثنين وعشرين عاماً، سيصبحون إذا بقيت الأمور على حالها سكان الكرة الأرضية حالياً ... !.

فمن هو الذي سيتمكن عندئذٍ، من تأمين السكن اللازم للبشر وتوفير العمـل لهم؟ اللهـم إلّا إذا أمكـن العشور على الوسائـل الفعالـة لتنظيم الأشاء!!؟...

وإذا استمرت الأمور على حالها حتى عام ٢٠٥٠ م سيتضاعف عدد سكان الأرض ثلاث مرات، وسيتكدس أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية في المدن .. بينا نسبة عدد سكان المدن حالياً بالنسبة لبقية سكان الأرض هي به فقط !! .. وقبل نهاية هذا القرن سيصبح عدد سكان مدينة ومكسيكو على عاصمة المكسيك عولي ٣٠ مليون نسمة ، وسوف يموت أكثر من ١٠٠ مليون طفل لا تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام سنهاً بسبب الجوع والمرض: وهذا يعنى مائة مليون مأساة ثورية .

فمن يمكن أن يصنع من الاقتصاد العالمي انقلاباً في مستوى هذه الأوقام الهائلة ؟؟!!

وأخيراً، من يمكن أن يتصور إمكانية تحمل تدهور البيئة الذي سيترتب على مثل هذا التفجر السكاني؟ ذلك أن سرعة تزايد السكان تتطلب زيادة بسرعة الإنتاج، علماً بأن وضع التكنولوجيا الراهن يزيد من تلوث البيئة يوماً بعد يوم .

فمنذ بداية القرن الثامن عشر، بينا كان عدد سكان العالم يتزايد بمعدل ثمانية أضعاف، فإن زيادة الإنتاج كانت بحدود مائة ضعف. وفي فترة لا تتجاوز أربعين عاماً، تضاعف الإنتاج الصناعي وسبع، مرات، بينا كان استهلاك الموارد المعدنية بحدود ثلاثة أمثال.

وإذا لم تغير البشرية أنماط حياتها، وأساليب إنتاج ثرواتها فإنها ستدمر بسرعة متزايدة يوماً عن يوم الموارد التي حصلت عليها خلال آلاف السنين، زد على ذلك، أن الإنتاج الصناعي سيؤدي إلى ظهور منتجات ثانوية وغازات عظيمة الضرر بالإنسان وبالبيئة الطبيعية، وسوف تزداد الفضلات الصلبة، كما متنتج الأرض سنوياً المزيد من الفضلات التي يمكن أن تكفي لطمر مدينة بكاملها مهما كان حجمها تحت حوالي مائة متر من الأنقاض .! .. وفي اعتقادنا أنه ما من أحد لديه الأجوبة الناجعة التي ستكون في مستوى المشاكل المطووحة!

## المياه

أما المياه فستصبح نادرة في معظم أنحاء العالم، ففي بلدان والأطراف م أي العالم الثالث سوف لن يتمكن حوالي للسن من الحصول على ما يكفيهم من هذه المادة الجوهمية.

وستصبح بالنتيجة ٥ إلى ٧ ملايين هكتار من الأراضي الزراعية محرومة من مياه الري سنوياً !!..

## الطاقة

وفي عام ٢٠٠٠ م سيتضاعف استهلاك الطاقة من البترول والفحم بينها لا تسمح التكنولوجيات الحالية باستعمال أكثر من للم من الموارد الموجودة . ومن المتوقع أن تتأثر بهذه الحقيقة أسعار البترول وبقية أسعار المواد المصنوعة ، بل بالأحرى لا يمكن الحيلولة دون زياد هذه الأسعار .

وهناك خطر آخر عظيم الأهمية، ألا وهو انتشار الغازات العظيمة الضرر، ومن أهمها: غاز ثاني أوكسيد الكربون، وغاز الميتان، وغاز الكفروفليور الكربون، وغاز الآزوت... اخ. وعا يذكر في هذا السياق، أن نسبة غاز الميتان ارتفعت في الجو المحيط بالأرض بمعدل الضعف، وارتفعت نسبة غاز الميتان ارتفعت في الجو المحيط بالأرضم من الاحتياطات التي اتخذتها البلدان الصناعية المتطورة، فإن معدل ما ينشره الفرد في هذه البلدان من أوكسيد الفحم سيتضاعف مرة أخرى من الآن حتى عام المحيد الإشارة، أن لهذه الغازات آثار غربة جداً بالنسبة لتوازن البيئة في الكرة الأرضية: فإن غاز والكلوروفليور الكربون في يضعف طبقة المؤرون المحيطة بجو الأرض ويؤدي ذلك إلى نسبة سرطانيات الجلد كما أن وغاز الأورون المحيوف أن وغاز الماء:

فأصبحت في أعوام الثانينيات من القرن الحالي أكثر حرارة من العقود السابقة ، وقد ترتب على ذلك أن أخذ جليد القطبين بالذوبان ، وبدأ مستوى مياه المحيطات بالارتفاع بمعدل ٢ مم سنوياً . وتقدر بعض الفرضيات أن حرارة الكرة الأرضية سترتفع بما يزيد عن ( ٢ ) درجتين سنتيغراد قبل عام ٢٠٣٠ م ، وبسبب هذا الارتفاع بالحرارة ، سوف ترتفع مياه البحار بحوالي نصف متر على أقل تقدير في نهاية هذا القرن ، وقد ترتفع إلى حدود المترين استناداً لفرضيات أخرى!!...

هذا مع العلم أن .. سبعة من عشرة مدن كبرى في العالم ، هي من الموافئ المبنية على شواطئ المحيطات والبحار ، وأن ثلث سكان العالم يعيشون على مستوى قريب من مستوى سطح البحر ؛ وعلى هذا الأساس ، يمكن أن تتصور النتائج لمثل هذه الظاهرة المتوقعة المخيفة على حياة البشر!..

إن انتشار الغازات السامة في الفضاء، وخاصة منها غازات أوكسيد الكبيت والآزوت، ستعجل بإزالة الغابات، خاصة منها الغابات الاستوائية الشديدة الحساسية، التي تكسحها حالياً الزراعة ومصانع الورق...!. ومما يذكر بهذه المناسبة، أنه منذ القرن الثامن عشر أنهل من الغابات ما يعادل مساحة القارة الأوربية. وخلال فترة لا تزيد عن عشرة أعرام، اختفى ما يقرب من نصف احتياط ألمانيا الغربية من الغابات. وفي عام ١٩٨٩، أنيل حوالي ١٢ مليون هكتار من الغابات فوق سطح الأرض (أي ما يزيد عن مساحة سويسرا وهولاندا مجتمعتين!). وإذا ما استمر الحال على هذه الوتية من

السرعة، فإن حوالي ٢٢٥ مليون هكتـار من الغابـــات سيـــزول في عام ٢٠٠٠ م!.

إن هذا التخريب الهائل بالغابات، سيؤدي إلى دمار البيقة الضروبية لبقاء العديد من صنوف الحيوانات والنباتات: ومن المتوقع زوال حوالي من وع من المخلوقات الحية في كل عام، وهذا يعني زوال واحد من ألف من الأحياء الموجودين فوق سطح الأرض. وأن التنوع الأساسي لتطور الحياة ومقدرة الإنسان على التكيف ستتقلصان لحد لا يمكن تعريضه أو إيقافه ؟ كا أن الكثير من العناصر الأعرى التي يصعب إحصاؤها ستختفي أيضاً بشكل تدريجي من بعض اللغات، والمناظر الطبيعية والثقافات والأشياء والمطابخ. وأن جميع الصفات التي تعكس الفوارق بين الناس ستتجه إلى نوع من التشابه الباهت الذي لا يفصح عن جذورهم ولا عن هويتهم وأصولهم. وإن فقدان التنوع الموالد للمنافسة سيزيد من خطورة العنصرية وكراهية الغرباء.

وفي هذا العالم (المقلوب) الذي غيرته وحياة البداوة الرحّالة) سيعود للظهور من جديد وقانون كبش الفداء)، وستجد البشرية نفسها بعد خمسة وأربعين عاماً من نهاية الحرب العالمية الثانية، أمام احتال ظهور موجة جديدة من العنصرية بعد أن عفت محاريث النسيان على مآسى اللاسامية (^^).

<sup>(</sup>٨) في هذه المشكلة يظهر بوضوح أن الكاتب يحشى عودة واللاسامية » إلى الظهور من جديد. وهو يقصد و باللاسامية » كراهية اليهود بالذات. ويتجاهل أن كراهية اليهود للعرب ودور الصهيونية السياسية في إثارة شعوب العالم وشعوب أوريا وأمريكا ضد العرب وللسلمين ، ومعظهم من أصل وسلمي » إذا أخذنا بهذا التصنيف للأعراق. واعتقادنا أن الوقت قد حان الإعادة النظر بتعيف واللاسامية » ...

فهل يمكن مقاومة هذا الكابوس ؟ في اعتقادي أن ذلك ممكن إذا أراد الناس ، بصدق ، التصدي ، بنفس الوقت ، لجميع هذه المشاكل وخاصة منها : المراقبة والتحكم بزيادة السكان ، وابتكار أسلوب جديد لإنتاج الاووات واستخدام الطاقة ، والمزيد من تطوير وأدوات البدو الرحل ، بشكل يقلل من أذاها إلى أدنى الحدود .

ومما يذكر ، أنه تم بالفعل توقيع بعض الاتفاقيات الدولية التي تعدل من أثماط الإنتاج: وقد انخفضت بالفعل منذ عشرة أعوام نسبة انتشار غاز أوكسيد الآروت في أمريكا الشمالية وأوربا الغربية، وسوف يختفي تماماً (غاز الكاورفليور الكربون) قبل مضى خمسة عشر عاماً.

وما لاشك فيه أن فَرْضَ هذه (المايير) والاحتياطات في بلدان الشمال لن يجدي نفعاً إذا لم يكن لدى البلدان النامية — الأطراف — الوسائل المللية والتقنية التي تمكنها من تطبيقها. ولبلدان الجنوب كل الحق بأن ترفض التوقف عن الإنتاج بحجة حماية البيئة التي تدهورت بالفعل خلال قرون بسبب الصناعة وأساليب الإنتاج في بلدان الشمال. ولهذا سوف تستمر بلدان الجنوب على إنتاج السلم مستخدمة الكثير من المواد التي لا يمكن تجديدها. وزع على ذلك الازدياد المتسارع لعدد السيارات، فمن المتوقع أن يصبح تعدادها حوالي ملياري سيارة بعد عشرين عاماً، مقابل ٥٠٠ مليون سيارة حالياً وسيكون عدد الثلاجات والفسالات أكثر من ذلك بكثير، وسوف تم صناعة وسيكون عدد الثلاجات والفسالات أكثر من ذلك بكثير، وسوف تم صناعة جواسطة تكنولوجيات ملوثة للبيئة !.

وعلى أساس هذه الوتيرة، ستتضاءل فرص الحياة فوق سطح الكرة الأرضية خلال العقود القليلة القادمة، وسيموت الملايين من البشر المحشورين في أمكنة ضيقة تخنقهم الغازات أو تُغرقهم الفيضانات، دون أن يبالي بهم أحد! وقد يموت الملايين بسبب تصاعد الكراهية والحقد ضد الغرباء!!.. وعندها سينظر إلى القرن العشرين، كإعادة بسيطة وحرفية وبمسوخة لمسرحية موت جماعية تُعرض بأبهة حقيقية!..

فيالها من ثروات هاتلة تهدر أمام أعيننا! وما أفظع الدمار المتوقع، وإذا كانت الغروات يمكن تجديدها فإن الدمار لا يمكن ترميمه .. ولهذا قد تكون سنوات الألفين رهيبة أو رائعة، تبعاً للطريقة التي سيحاول الناس بواسطتها إنقاذ وموضوع الحياة الذي هو والأرض ، وحسب الطريقة التي سيدعمون بها الديمقراطية، وتوفير الأسباب السلمية لكي ينظر البشر بتفاؤل للمستقبل.

والواقع أننا لازلنا أبعد ما نكون عن فهم ذلك، وأبعد بكثير عن استخلاص التتاتج. هذه التتاتج التي ستكون ثورية. إنها ستتطلب من رجال الدولة والقادة وكبار سياميي الغد، الشجاعة لقبول مبدأ والتخلي عن السيادة القومية، اللي لا يوضي المواطنين!!. وسوف يكون من واجب الإنسان أن يحمي نفسه من نفسه، ويضع الحدود لأوهامه، ويكف عن التفكير بأنه سيد العالم والجنس البشري، وألا يغيب عن ذهنه بأنه لا يملك سوى وحق الانتفاع، فقط.

هذا، وسيكون من الواجب تحديد ضوابط التطور العالمية بأسلوب ديمقراطي قابل للتطبيق والمراقبة؛ علماً بأن مؤسسات الأمم المتحدة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية لم تعد ملائمة لهذه المهمة ، فهي لاتملك الوسائل ولا الصلاحيات الضرورية ، لذلك لا بد من الانتقال إلى ومرحلة أعلى من النظام اللولي ، بانتظار قيام ومؤسسات ديمقراطية حقيقية ذات صلاحيات غير قومية فعلاً ، وأعنى بذلك وسلطة سياسية كونية ، حقيقية ، تَفُرُضُ بأسلوب ديمقراطي والمعايير والضوابط الله الضرورية في الميادين التي تتعرض فيها الحياة والعلاقات اللولية للخطر .

إنني ، لا أستين بالرفض والمقاومة التي ستلاقها مثل هذه الإصلاحات الضروبية ، فالقليل من البلدان يمكنها أن تقبل بسهولة أي انتقال للصلاحيات إلى وسلطة كونية ٤ . وقد برهنت بعض الوقائع الحديثة على ذلك . علماً بأنني لا أقلل أبداً من أهمية المصاعب التي ستواجهها محاولات تطبيق القواعد الديقراطية الصحيحة من قبل سبعة أو ثمانية مليارات من البشر . ففي المرحلة الأولى ، يمكن أن نتصور عقد و مؤتمر قمة نظامي ٤ يضم رؤساء دول الشمال والجنوب مهمته إنشاء مثل هذه المؤسسات الديقراطية ووضع عدد من القواعد الأساسية الضروبية كدليل للعمل ؛ كما يمكن أن نتصور إنشاء هذه المؤسسات والقواعد من قبل حكومات جماعية مجهولة .

## وفي كل الأحوال، فإن هذا النوع من السلطات الكونية أصبح

<sup>(</sup>٩) لعل في الأسلوب الذي حاول مجلس الأمن أن ينظر إليه إلى أومة الخليج الأحيوة، ويعالجها بميار وأسلوب يختلف عن المعيار الذي نظر من خلاله إلى تضية الصراع العربي الإسرائيل طوال نصف قرن أبرز مثال على هذا العبب في النظام الدولي الحالي المسير من الدول الكبرى فقط، وحسب مصالحها!

ضرورياً جداً في ميادين خسة أصبحت تشكل تهديداً جدياً للحياة وهي : موء التغذية، والغازات الخانقة، واستخدام علوم الوراثة والتسليح والمخدرات.

ومن أجل وقاية الأطفال من المرض وسوء التغذية والجهل، سيكون من واجب إحدى المنظمات الدولية تقدير الدمار الذي تم في هذا الميدان فعلياً، وعلى سبيل المثال، لا بد من تقدير الدمار الذي أصاب طبقة الأوزون، وأن تحدد المعايير القصوى للتلوث، وأن تقيس الفروق بالنسبة لهذه المعايير، وتساعد البلدان الفقيرة للحصول على التكنولوجيات التي تسمح بإزالة التلوث وغاز الكربون،

أما لحماية الجنس البشري، فلا بد من وضع قواعد ديمراطية عالمية تسمح بالعلاج المدعوم وإجراء التحاليل قبل الولادة، واستعارة والعناصر الوراثية الضرورية، والمحافظة على مجانيتها. هذا ولا بد من إقرار ومبدأ حصانة الجسم البشري، وحصانة الفرد وضمان احترام كرامة الحياة الخاصة. أما أرحام الحياة الجنين والخلايا الوراثية فيجب أن يُقرر اعتبارها ملكية خاصة للجنس البشري، لا يجوز المساس بها، ومذبح مقدس مطلق لا يجوز المال بها، ومذبح مقدس مطلق لا يجوز المال بيا ومذبح مقدس مطلق الوراثي. وهنا التلاعب به حتى ولو تطلب الأمر رفض العناية أو إصلاح الخطأ الوراثي. وهنا أيضاً سيكون من الواجب، الحرص في كل بلد من بلدان العالم، على تجنب أيضرار على تغيير بعض العناصر الوراثية التي لا يمكن إصلاحها.

أما مسألة (التسليح) والحوف من استمرار انتشارها على المستوى الكوني، فلابد من إنشاء (سلطة عليا ديمقراطية) تبرهن على فعاليتها وفائدتها، بعيداً عن (المفاوضات الثنائية) المعرفة ... بين الكبيين ... من أجل تقدير مخزونات الأسلحة والتأكد من تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بنزع أو تخفيض الأسلحة، وفرض العقوبات على الطرف الذي لا يتقيد بها، وأن تشمل هذه الإجراءات، الأسلحة الكيماوية والنووية والبيولوجية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.

ولكي تحمي البشرية نفسها من 8 خطر المخدرات ، يجب العمل على إصدار تشريعات دولية لمعاقبة الجهات أو الدول أو المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساعد على وتبييض الأموال التي لها صلة بتجارة المخدرات ، وأن تستبعد الجهات المتواطئة أو المشتركة بهذه العملية القذرة . هذا ومن الضروري إنشاء وكالة دولية ، مهمتها المساعدة على تبديل الاقتصاديات التي تقوم على إنتاج وتسويق المخدرات وتشجع على مكافحة المهريين .

ومما يمكن أن يبدو للناس بأن «مثالي وطوباوي» في الوقت الحاضر، سوف يكون من البديهيات بعد عشرة أعوام، ولإدراك ذلك، يكفي أن نأخذ بعين الاعتبار حجم التغييرات التي وقعت في العالم فعلاً خلال عام ١٩٨٩ وحده.

غير أنه لن يكون من السهل تصور قيام (مؤسسات كونية) فعالة وديمقراطية في وقت واحد، خاصة في مثل هذا المستوى العالي الشديد التعقيد. فالمنظمات الدولية الموجودة حالياً، تبدي الكثير من الحرص على التحسك (باليروقراطية)، وقيل إلى التحرر من الرقابة على صلاحياتها. يضاف إلى ذلك، أن هذا التطور سيؤدي بكل تأكيد إلى خسارة الدول مجزءاً هاماً من

سلطاتها، ولكنها لن تفقد أهميتها: إذ ستكون الدول ذات الحدود التاريخية الثابتة وحدها، القادرة، في الواقع، على تأمين الديمقراطية في المستوى الإنساني !! ... ومع ذلك، سيبقى للدول المستقلة ثلاثة ميادين للعمل تختص بها، وفي داخل كل من هذه الميادين سوف يكون هناك مفهومان متعارضان للعمل:

وضع البلد في وقلب الجال المهيمن عمع إعطاء الأسبقية للاستثار على الاستهلاك ، وللتأهيل على العمال ، وللصناعة على الخدمات ، وتطوير التكنولوجيات التي تساعد على «أتمته الإنتاج ، والتخزين ، ومعالجة المعلومات ، وتوسيع شبكات الاتصال للوافئ ، والمطارات ، والمدن ، والأسواق المالية ، والسكك الحديدية لكي تجذب إلها عناصر «القلب ، علماً أن تحديد مكان مطار ما ، أو سكة حديد لقطار سريع جداً (.T.G.V) أو إعانة مبتكري الصور ... الخ . ستكون من الخيارات الأساسية بالنسبة لمستقبل البلاد .

وسيكون من رأي البعض، ضرورة الدخول في «السوق» لإنجاز هذه التطورات. أما بالنسبة للآخرين، فلا بد من تنظيم وتخطيط هذه الشبكات، واستخدام قطاع عام قوي. وبالنسبة للجميع، سيكون من الواجب إعطاء دور هام للتنوع والتجديد والعالمية ومعرفة كيفية تقبل التغيير وجعل الإبداع نوعاً من الطموح، والنظر للابتكار على أنه ضرورة، وأن التجديد حاجة أساسية.

• السماح للمستهلكين، بالوصول إلى والأشياء الرحَّالة ، الجديدة ،

وحصول الجميع على العناية الصحية والمعرفة والثقافة، وسيكون من الضروري أيضاً، السماح لكل فرد بأن يجد الرس التي يحتاجها بنفسه، وبالنسبة للآخرين إعادة توزيع الدخول لكي يتمكن كل فرد من الحصول على نصيبه. وسوف يُظْهِرُ التطور تدريجياً وسائل جديدة ضرورية: فكما ساعدت المعونة العائلية للنساء بأن يصبحن مستهلكات فإن مستهلكي والأشياء الرحالة، من الشباب، سوف يساعدون والمسنين، على أن يصبح لهم دخول معقولة: وسوف يصبح همصروف الجيب، و وأجور الطلاب، قانونية وحاسمة، وسيتوقف كل هصروف الجيب، و وأجور الطلاب، قانونية وحاسمة، وسيتوقف كل شيء في كل بلد على مقدرتها العقلية على تأهيل مواطنها.

تحديد مشروع اجتاعي ، يفتح الطريق الطموح لكل فرد ، وبالنسبة للبعض بأن يكون لكل واحد منهم الحق بأن يصبح أكثر قوة . وأن يكون لكل فرد الحق بالكرامة قبل كل شيء . وبالنسبة لعدد من الأفراد من الملائم أن تتاح لهم الفرصة بالحصول على الثروة ، وآخرون غيهم الحصول على دخل لائق ومسكن وسلطة محدد في الشركة أو ، المؤسسة ، أي الحصول ، خلال فترة زمنية محدودة ، على الوسائل الضرورية لكي لا يقضي حياته بالعمل فقط ، واستهلاك البضائع بل أن يجعل من الحياة عمله الأساسى .

والخلاصة، سوف ترتسم تدريجياً في الأفق تطورات متناقضة، ستدعم التضامن وتزيد من خطر العزلة، وتزيد من سرعة التوسع، وتثير المظالم، وسوف تعطي الكلام للأشياء وتفرض الصمت على البشر، وسوف تطور اللغات العالمية وتعمق الهوة الفاصلة بين الشعوب المتطورة والشعوب النامية والفقيرة.

وييقي من الواجب إعطاء معنى لكل هذه التطورات. وقد يكون هذا المعنى و دينياً ه !.. والسؤال عندتلا هو ، هل سيكون ذلك في إطار من التسامح أو الحرمان أو النبذ؟ أم في إطار من التعصب أم الرحمة ؟... وبشكل عام يمكن القول: يا له من غدٍ مفعم لم بالقلق !! ، فهل سيكون الكلام فيه للعنف أم للسلام ؟...

\* \* \*

إن أي (معرفة) يتم ترتيبها باللغة ؛ واللغة تُعرب عن الشيء الجوهري في المعرفة . وكلمة (بدوي رحّال » (Nomade) تنحدر من كلمة يونانية قديمة معناها أولاً : (التقسيم » (Partago) ، وفيما بعد ، انحدرت منها كلمات تعني (الافار) و ونظام » (Ordre) . وبعد مضي زمن طويل ، ظهرت كلمات تعني (عملة » (Momaoie) ، فهل نلاحظ مدى الغرابة في القربي بين هذه الكلمات ؟

فما الذي تعنيه كلمة والبدوي الرحّال » إذن ؟. إنها تعني أن والبداوة » لا تتم إلّا إذا اقتسمت المراعي وإلّا إذا تنظمت على أساس عادل بين القبائل، وأنه لا وجود وللبدوي الرحّال » بدون وقانون »، وأن أول وشيء رحّال » وأساسي هو والقانون نفسه » لأنه يسمح للناس بالتحكم والسيطرة على والعنف » العيش بسلام، وأن الكلام الذي تلقاه بدوي الصحراء — كلام الله

الذي نزل على النبي موسى ـــ هو أثمن ( الأشياء الرحَّالة ) في التاريخ . فالفانون بشكل عام هو الذي يحمى الحياة .

أما «المال» فقد أصبح «الشيء الرخال» المقدس، وأن «الشيء الرحّال» الذي يجب حمايته قبل كل شيء هو «الكرة الأرضية» نفسها، التي تعشش فيها الحياة.

والمستقبل وحده، هو الذي يعطي المعنى للماضي، وأن ما سنخلفه لأبنائنا، هو الذي يحدد قيمة الحياة التي عشناها. وأن الكرة الأرضية عبارة عن «مكتبة» يجب أن تترك سليمة بعد أن اغتنينا بمطالعتها، وبعد أن زدناها ثروة. والحياة فوقها هي «الكتاب» الأنمن. ومن الواجب صيانتها بكل الحب، قبل أن ننقلها إلى الآخرين الذين سيتحملون بشجاعة، بعد ذلك، مسؤولية حمايتها لأطول مدة ممكنة ووفعها إلى مستوى أسمى يليق بها.

باريس في شباط ١٩٩٠ انتهت عملية النقل للعربية في شباط ١٩٩١ أحمد عبد الكريم سفير الجمهورية العربية السورية السابق في باريس ملامح المستقبل، أو ، خطوط الأفق = Lignes d'horizon / جاك أتالي ؟ ترجمه عن الفرنسية أحمد عبد الكريم . ـــ دمشق : دار طلاس ، ١٩٩١ . ـــ ٦٢ اص ؛ ٢٠ سم .

١ ـ ٤ ـ ١٣٠٣ ات ا م ٢ ـ ١ (١٣٢٧ ات ا م ٣ ـ العنوان ٤ ـ العنوان الموازي ٦ ـ العنوان الموازي ٦ ـ اتالي ٧ ـ عبد الكريم
 مكبة الأسد

رقم الإيداع\_ ١٩٩١/٣/٢٠٦

رقم الإصدار ـــ ٢٣٥

## هذا الكتاب

اختارته دار طلاس لأنه يقدم لنا إحدى الصور التي يتوقعها كبار المفكرين في العالم عن المستقبل. فهو يزودك أيها القارئ العربي الكريم بصورة أولية عن المستقبل الذي تجتاز البشرية عتبته في بداية التسعينيات. إنه محاولة جريئة ومناورة فكرية رائعة متحررة من الإيديولوجيات والصيغ الجامدة والأنماط المسبقة الصنع ...

يسعى الكتاب للإجابة على الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها منذ مطلع الربع الأخير من هذا القرن حول القضايا الرئيسة التالية:

النظام العالمي الجديد؟ مصائر الأنظمة الاجتاعية والسياسية الحالية؟ نوعية التطور الذي ينتظر المجتمع الدولي؟ علاقات القوة بين الأمم؟ مسألة العنف؟ نماذج الحياة المقبلة؟ الاتجاهات الفلسفية والأدبية والفنية؟ ... إخ.

أما مؤلف الكتاب الذي يتنطع لمهذه المغامرة الفكرية الهائلة فهو السيد «جاك أتالي» مستشار السيد فرانسوا ميتران رئيس الجمهورية الفرنسية. وأحد المفكرين والخبراء بالاقتصاد والسياسة الذائعي الصيت في فرنسا وأوربا الغربية.

